مكتبة

## سمويل. ر. ليفن

# الأدب النبات المغربي

ترجمة: الولى محمد: التوزاني خالد

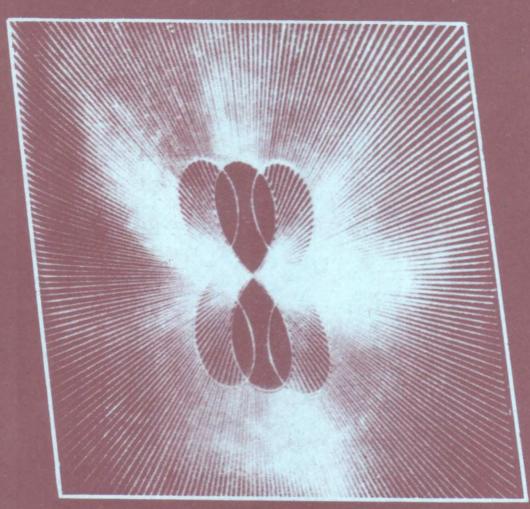

مكتبة الأدب المغربي

29 10 2015

البنيات اللسانية في الشعر

منشورات الحوار الأكاديمي الصف الضوئي وأشغال المختبر : دار الخطابي.

•

السّحب: مطبعة فضالة

رقم الايداع القانوني : 728/ 1989.

## سمويل ر. ليفن

## البنيات اللسانية في الشعر

ترجمة: الولي محمد. التوزاني خالد

## تقديم

يمثل كتاب سمويل ر. ليقن S.R. Levin البنيات اللسائية في الشعر المنشور سنة 1962 والدي أعيد طبعه مرات عديدة مدخلا أو محطة ضرورية لكل من يهتم بالكشف عن الطبيعة المستغلقة للغة الشعرية. وقد كان الكتاب موضوعا للثناء في غالب الاحيان، وتعرض للنقد في مناسبات غير قليلة. ويعتبر الكتاب مرجعا بالنسبة لكل مهتم بالنسيج الشكلي للشعر.

لنتأمل تاريخ نشره 1962، حيث كان ليفن واقعا تحت تأثير الاحداث الجديدة؛ فتشومسكي كشف عن أول صياغة لفكره النحوي (البنيات التركيبية 1957) ودشن جاكبسون، وصرح النزعة المناقضة للذهنية antimentalisme قد انتابه التصدع بفعل المدرسة التوليدية، مرحلة جديدة مثمرة فكريا. وذلك بزرعه في الولايات المتحدة الاهتمام باللغة الأدبية ذلك الاهتمام الذي ميز الباحثين الأوربيين (وصادف ذلك اهتمام كثير من أنصار النقد الجديد الأمريكيين) والذي نفاه بلومفيلد من مفكرة اللسانيين. هذان التأثيران بارزان في كتاب ليفن. فتأثير تشومسكي ينكشف من خلال السؤال حول نمط النحو الذي يستطيع الاحاطة بالكلام الشعري؛ ويبرز أثر جاكبسون في اهتهام ليفّن. بمبدإ غني هو التّكرار الذي سبق لجاكبسون أن وصفه في اللسانيات والشعرية قبل ان يعمد واضع هذا المبدإ إلى تطبيقه على نصوص ملموسة. لقد تم تناول المسألة الأولى \_ كيف يمكن ادراج النحوفي مجال دراسة الشعر؟ \_ في الفصل الثاني. والمفترض أن ليفّن تبني مفهوما للنحو هو عينه المفهوم الذي حدده تشومسكي وهو عبارة عن عدد محصور من اصناف العناصر اللغوية وعدد محصور من القواعد. وينبغي لهذه القواعد اعتمادا على تلك الاصناف أن تولد كل الجمل المقبولة في اللغة. الآ أن الكثير من الاقوال التي تتحقق في الشعر - عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى - ما كان بالامكان توليدها اعتمادا على قاعدة نحوية، وسيجد اللساني الذي يسعى الى فهمها نفسه مضطرا الى مواجهة النحو العياري لأجل تغيره بواسطة عمليتين متعارضتين: الاولى هي الغاء قيود القواعد والثانية هي إقامة قيود جديدة لم تكن ضرورية لأجل توليد جمل الكلام العادي. والنتيجة هي تأويل الشعر بوصفه انزياحا عن جمل النحو العياري أو تنويعا عنها.

هناك امكانية لحل آخر، يقترحه بوجلان، وهو تأسيس نحو موسع يستوعب القواعد التوليدية للغة العادية كها يستوعب قواعد اللغة التي يسميها غير معتادة «casual» حيث يمثل كها هو واضح الكلام الشعري والكلام المعتاد «non casaul»

ويجد الاقتراحان صدى في ليفن، وبدون أن يستميله أي واحد منها فقد تقدم بحل آخر وهو يتمثل في إنشاء نحو يخص الشعر وحده. ومها كان الحل الذي تم تبنيه فالواضح هو أن نحوا مناسبا للشعر ينبغي له أن يتخطى حدود الجملة تلك الحدود التي رسختها التقاليد البنيوية، ورسخها تشومسكي نفسه باعتبارها شيئا يخص اللسانيات. وذلك يعود الى ان الظواهر الشعرية الشكلية يمكن أن تتحقق داخل الجملة ولكن هذه الظواهر تمتد عادة على طول العديد من الجمل وقد تتخطى ذلك لتشمل النص بأتمه. إن اتساع الحيز ضروري لكي يتمكن الشعر من أداء الوظيفة التكرارية التي وصفها جاكبسون وتبناها ليفن معتبرا إياها المفتاح المفسر للغة الشعرية.

إن فهم هذا الكتاب لا يتطلب القراءة المسبقة والمفصلة لاعمال جاكبسون، الا أن الالمام بهذه الاعمال مسعفة على جعل كتاب ليفن شفافا، لأن هذا عبارة عن تركيب مختصر للافكار التي صاغها جاكبسون وزملاؤه في حلقتي براغ وموسكو واغتنى بالاضافة الى ذلك، بالافكار التي تمت صياغتها قبل ذلك باعوام كثيرة من قبل هوبكانس Hopkins. وتختص لغة الأدب حسب هذه الافكار، يسيادة الوظيفة الشعرية فيها، تلك الوظيفة التي تكون فعالة باثارة الانتباه وتوجيهه نحو اللغة نفسها وشكلها التلفظي الملموس. ويتحقق هذا في رأي هوبكانس عاكبسون بفضل التكرارات أو التواترات المتحققة في المستويات اللغوية المختلفة: الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية.

هذه هي نقطة الانطلاق عند ليفن الذي يعتبر البنية المسهاة عنده الازدواج بنية أساسية (وان لم تكن هي وحدها الاساسية؛ فان ليفن يحصر اهتهامه فيها). والازدواج علاقة تكرار يقيمها دليلان متهاثلان.

يكرس المؤلف الفصل الثالث لضبط مفهوم الماثلة على المستوى الاستبدالي وعلى المستوى المركبي، وذلك سعيا إلى ضبط المقصود بتواتر أو بتكرار دليلين أو أكثر، وإلى تحديد المواقع التي ينبغي أن تظهر فيها هذه الدلائل لكي تكون موضع عناية التحليل اللساني لنص معين. تلك صفحات تمتاز بوضوح نادر ولا تقتضي الكثير من الشروح، وتمثل المدخل الضروري لإدراك المفهوم الاساسي الذي هو الازدواج الحاصل بين دلائل متماثلة شكليا أو دلاليا. ينبغي التشديد على أن الازدواج، لكي يعتبر بنية شعرية، ينبغي له أن يقوم في مواقع متماثلة أيضا ضمن السلسلة الكلامية (ويمكن لهذه أن تكون بامتداد يتخطى حدود الجملة). إن السلسلة الكلامية (ويمكن لهذه أن تكون بامتداد يتحدث ليقن عن مواقع متقابلة التماثل يظهر حينها تكون المواقع متقابلة أو متوازئة. يتحدث ليقن عن مواقع متقابلة حينها يتعلق الأمر بكلهات تضطلع بنفس الوظيفة النحوية في علاقتها بلفظ واحد

اكبح رغباي وآمالي (بيا مديانا) (Villamediana) اتخذ من الصنوبر والحور حواجز (بييكاس) (villegas)

لست أدري ما الشيء الذي أبحث عنه أبديا في الارض، والهواء، والسهاء (رسليادي كاسترو) (Rosalia de Castro)

وعن مواقع متوازنة حينها تتزواج الاطراف بفضل أدائهما لنفس الوظائف في الجمل المختلفة.

ذلك المعدود من بين الابطال المدرادا) (Andrada) الذي يستحق الجزاء، لا من يناله (اندرادا)

هناك ازدواج موقعي في هذا البيت [...] بين الذي وبين من المعتبرين مسندا اليهما، وبين الجزاء وبين الضمير (ه) المعتبرين مفعولين، وبين يستحق وبين ينال الفعلين، ويتقوى الازدواج لانتظام تلك الوظائف بنفس الطريقة (المسند اليه – المسند = الفعل + المفعول - لا – المسند اليه – المسند = الفعل + المفعول .).

وبديهي أن تظهر في هذه المواقع المقابلة أو المتوازنة الفاظ مترادفة أو شبه مترادفة السرغبات والآمال، أو الفاظ تقوم بينها علاقة الخاص بالعام الحور والصفصاف او التعارض. وبصفة عامة فإن الامر يتعلق بكل الالفاظ التي تربط بينها وشائح دلالية.

الا أننا نجد في الشعر الى جانب هذه الانتظامات التماثلة تركبيا و/أو دلاليا تكرارات يسميها ليفن «الهيكل الاصطلاحي». وهذه عبارة عن مجموع المواضعات الخارجية عن القصيدة تلك المواضعات التي يلتزم بها الشاعر حينا يقبل مواضعات عروضية محددة. وهذه المواضعات هي الوزن (تكرار عدد معين من المقاطع بعد وقفة متكررة)؛ والارتكاز أو النبر الايقاعي الذي يجعل من المواقع التي يتحقق فيها مواقع متماثلة. مثال ذلك: Infáme tùrba de noctùrnas áves كما يجعل المقاطع والفونيات التي تحيط به متماثلة أيضا؛ والقافية التي تفرض تكرار الفونيات في أماكن ثابتة وبعد فترات ثابتة بشكل مسبق، وهذا يجعل من هذه المواقع مواقع متمثالة؛ ومن هذه المواضعات أيضا الجناس، الخ. يكرس ليفن لهذا العامل الشعري الرابط الفصل الخامس ضمن كتابه.

إن التهاثلات التي يقوم عليها إزدواج الدلائل (وهي دلائل منتمية الى مستويات الأصوات أو الكلمات أو الجمل) على امتداد القصيدة تؤكد، في رأي ليفن، ما يثبته النقد الأدبي القائل بعدم إمكان الفصل بين المحتوى والشكل في النص الشعري. إن الأمر يتعلق بحدس يحتاج الى دعامة قابلة للاستدلال وذلك باعتبار القصيدة نسيجا من المواقع المتهاثلة ومن الدلائل المتهاثلة التي تظهر فيها أو هي دلائل بالغة التشابه أو هي متعارضة كها تكون متهاثلة لا حتلالها مواقع متقابلة أو متوازنة. إن الإزدواج هو بهذه الطريقة دعوة قوية إلى تويجه الانتباه نحو لغة القصيدة (الوظيفة الشعرية). وهو مظهر شكلي للعلاقات التي تقيمها فيها بينها عناصر المحتوى.

وبهذا تتكون في نفس الآن العوامل المحددة لما اسميه «الترابط الشعري». والحقيقة هي، كما أشار فاليري الى ذلك، أن اللغة في استعمالها العياري تتلاشى فور بلوغ غايتها، فبمجرد ما تصبح الرسالة مفهومة لدى المستمع فان هذا الأخير لا يتذكر من الشكل الحرفي الذي تلقاه، هذا في حين يتذكر بالتدقيق محتواه. الرسالة العادية «تموت» فور بلوغ غايتها. وعلى العكس من ذلك فان الرسالة الشعرية التي «لا تموت بعد حياة. قد انشئت قصدا لكي تنبعث مجددا من رمادها ولكي تكون دوما ما كانته في البداية. ». ينبغي، بعبارة أخرى، أن يعاد انتاجها حرفيا؛ ولا يمكن أن يتحقق عكس ذلك. وهذا يمثل حجة أخرى على التلاحم

بين المحتوى والشكل في الشعر؛ ويعتبر الازدواج من جديد، مصدر هذه الوحدة ومصدر دوامها في الذاكرة.

إن كتاب ليفن مكثف الا أنه ليس مستغلقا. وهو علاوة على ذلك مترع بأفكار مثمرة في التحليل الشكلي للشعر. والزعم أن كتاب ليفن يقدم لنا مفتاح اللغة الشعرية يعني تحميل الكتاب اكثر مما لا يمكن لاي لساني ان يقدمه اليوم. ومع ذلك فكتاب البنيات اللسانية في الشعر بمثل خطوة هامة في سبيل عقلنة [التناول العلمي] المشكل. إننا نعرف اليوم بفضل ليفن أن التأثيرات التي اعتدنا على اعتبارها «شعرية» تنتج في جزء كبير منها بواسطة بنيات شكلية، بالغة الثبات على امتداد التاريخ الأدبي، بنيات تسمى الازدواج. وهذا مكسب كبير يعود الفضل فيه الى ليفن. ويتمثل هذا المكسب فيتزويد الباحث في الاسلوب والشارح التعليمي للقصائد، بأداة مفيدة جدا في التحليل أداة تسمح بالكلام عن لغة النص باعتهاد معطيات ووقائع ملموسة مدركة بوضوح وقابلة للتعيين في نسيج أية قطعة شعرية.

مقدمة الترجمة الاسبانية لـ فِرْنَاندُو لَآثَارُو كَارِّتِرْ Fernando Lázaro Carreter

### المدخل

1.1. كثيرة هي التقنيات التي يستعملها النقد الأدبي، إلا أنها قد أثبتت كلها الخلاصة القائلة: إن احدى سمات الشعر تتمثل، بخلاف النثر، في الوحدة المتميزة لبنيته. ويؤكد، عموما، أن الشكل والمحتوى ينصهران ضمن الشعر في وحدة عليا. هكذا يكتب كل من ويمزات وبروكس في خاتمة كتابها الكبير. «إن نظرتنا النهائية والمضمرة على امتداد كل الكتاب، وبالخصوص في تلك الفترات التي خضنا خلالها في مناقشة ما، هي أن «الشكل» يحتوي ويخترق «المحتوى»، بطريقة تكسب المجموع بينهما مدلولا أعمق وأشد جوهرية من ذلك المدلول الذي تحتوي عليه الرسالة المجردة أو الزخارف مستقلة. إن الرسالة، سواء في البعد العلمي أو المجرد أو في بعد المهارسة أو في الخطابة، تتميز بوضوح عن الشكل الذي يعبر بواسطته عنها ؛ وفي البعد الشعري فإن الشكل والمحتوى يتحولان، رغم ذلك، إلى مرادفين. »(1) على الرغم من أن نقاد الأدب يتناولون، عادة، في دراساتهم، اللغة الشعرية، فانهم لا يستخدمون في أغلب الأحيان، سعيا نحو الخروج بخلاصات، التقنيات الخاصة باللسانيات البنيوية. وهذا هو ما سنحاول القيام به في الصفحات الموالية. إن نتائج دراستنا تتطابق مع الرأي السائد القائل إن ما يميز الشعر هو تلك الوحدة الخاصة التي اشرنا إليها سابقا. ومع ذلك فإن تحليلنا يكشف عن وجود بنيات خاصة بلغة الشعر، بنيات تقوم بدور موحد للنص الذي تظهر فيه ولقد اطلقنا عليها تسمية الازدواجات (Couplings) . ولكون هذه البنية لم يسبق تحديدها إلى الآن، فيما أرى، في علاقتها بالشعر فبالإمكان اعتبارها حجة اخرى - حجة لغوية في هذه الحالة \_ لصالح وجود هذه الوحدة الشعرية المتميزة المشار إليها آنفا. وعلاوة على ذلك فإن اتفاق النتائج المستخلصة بالتحليل اللساني وتحليل نقاد الأدب الـذين يعتمـدون جهازا نظريا يشتمل على عناصر مثل الاستعارة والرمز والصورة إلخ. يدعم [أي تحليل نقاد الأدب] صلاحية النتائج المستخلصة بواسطة استخدام مناهج مختلفة.

1.2. إن مفهوم الازدواج، علاوة على كونه مدعها من طرف الحكم النقدي الذي يسند وحدة خاصة إلى الشعر، مفيد أيضا لتفسير تجربة مشتركة هي كون الشعر يكشف عن نزوع الى الدوام في الذاكرة الانسانية. لا يدوم الشعر دواما ثابتا على غرار الوثيقة الرسمية أو الملكية الجهاعية وإنها دواما فعالا يفترض إعادة الخلق مجددا من طرف الفرد. «إن الشعر، كها يقول بول فاليري، يتميز بخاصية ملحوظة تحدد في الحقيقة الشعر: إنه نزّاع إلى الخلق المتجدد في صورة مماثلة وهو يحفز ذاكرة القارىء لخلقه من جديد في صورته الأصلية. » (2) تمثل هذه الدراسة محاولة لتفسير هاتين الخاصيتين الأساسيتين في الشعر ألا وهما الوحدة والدوام.

#### هوامش

William K. Wirnsatt, Ir. and Cleanth Brooks Literary criticism: A short history, New York 1975, p. 748.

P. Valery, The art of poetry, New York, 1958, p 209

# الشعر والنحو والاسلوبية

1.2. ينبغي، قبل أن نشرع في دراسة مكرسة للشعر من منظور لساني، الحسم بشأن التقنيات التي تطبق على التحليل اللساني للغة العادية، هل هي صالحة أيضا لتحليل الشعر. ويدل ضمنيا طرح هذا المشكل على شيء جد معروف وهو أن الشعر يتكون من اللغة، وهو يبعث مع ذلك آثارا لا تبعثها اللغة العادية. وإذا كان الأمر كذلك فاننا نخلص إلى استنتاج هو ان لغة الشعر مرتبة ومنتظمة بطريقة مختلفة. وبهذا فإن التحليل اللساني المطبق على الشعر قد ينتج نحوا مختلفا عن النحو الذي يمكن ان يُنتجه تحليل اللساني للغة العادية. هذا صحيح على وجه العموم أي أنه يمكن توليد كثير من المتواليات الشعرية بفضل نحو معين أقيم خصيصا للغة العادية، بينها لا يمكن انتاج متواليات شعرية أخرى على نفس المنوال. إنه من الضروري، ونحن نصل إلى هذه النقطة أن نبين ما المقصود بالنحو. ولأجل ذلك سنحاول تلافي السجال بصدد ما إذا كان نحو ما يكتشف من خلال تطبيق نظرية لسانية على متن خام، أم أنه ببساطة، يصاغ النحو ثم يقوم بعد ذلك من خلال نظرية لسانية ليس إلا(1). سنعتبر لأجل الغاية التي تشغلنا، قواعد اللغة الانجليزية متكونة من عدد معين ومحصور من أصناف العناصر اللغوية ومن عدد معين ومحصور أيضا من القواعد المختلفة الأنهاط. إن مثل هذا الفهم العام للنحو كاف تماما لتوليد الجمل النحوية الانجليزية. والتحليل اللساني الخالص(2). بعكس الأسلوبية أو تحليل المضمون، غالبا ما يكون مكتفيا بمثل هذا النحو، أي نحو يمكن من وصف الجمل.

2. 2. لقد ناقش تشومسكي مختلف النظريات اللسانية التي تُفترض فيها القدرة على تطوير أنحاء مناسبة للغات الطبيعية ، (ق) وأوضح أن أنهاطا معينة من هياكل النحود هيكل الحالة النهائية أو هيكل بنية الجملة مثلاً عير قادرة عن انجاز المهمة المنتظرة من أنحاء لغة كالانجليزية. إن النحو الأول غير كاف لكونه عاجزا عن توليد كل الجمل الانجليزية والجمل الانجليزية وحدها لا غير، وبالخصوص تلك التي يظهر فيها أثر المحسنات [الفردية] أو المحسنات الذاتية التي تخص بعض الجمل الانجليزية (4) إن التحليل الهيكلي لتركيب العبارة أو تحليل المكونات المباشرة لا يفشل بنفس الطريقة ولكنه لا يعتبر، لأسباب أخرى، ملائها في رأي تشومسكي. ينبغي، في المقام الأول، لبنية قادرة على توليد كل الجمل النحوية وحدها، ان تكون بالغة التعقيد ؛ وفي المقام الثاني، فقد يعجز والجمل النحوية وحدها، ان تكون بالغة التعقيد ؛ وفي المقام الثاني، فقد يعجز

هذا النحو عن تفسير علاقات معينة قائمة بين الجمل الانجليزية وعلاقات لا تعرض للمتكلم الأصلي دون أن يدركها<sup>(5)</sup>هذا النقص في النحو المركبي يتضح حينها يعجز عن تفسير الفارق الموجود بين المتواليتين الآتيتين، ذلك الفارق الذي يمكن إدراكه دون صعوبة وبشكل حدسي :

- 1) زئير الأسود
- 2) غرس الأزهار

عَكَن صياعة الجملتين في المستوى المركبي بشكل متماثل: اسم + الاضافة + التعريف + الاسم.

وعلى العكس من ذلك لا يستطيع هذا النحو تفسير كون بعض الجمل ذات البنيات المختلفة تفهم بنفس الطريقة (6). ولهذه الأسباب طور تشومسكي مستوى آخر للتحليل اللساني: هو المستوى التحويلي. هذا المستوى يدرج مستوى من البنية الذي يفسر نمط الاستجابات الخاصة بالمتكلم الأصلي المشار إليه آنفا.

لقد اظهرت دراسة تشومسكي أن ما نتطلبه من النظرية اللسانية هو شيء أكثر من عرد كون النحو القائم عليها يولد كل الجمل النحوية ، والجمل النحوية وحدها ، في لغة ما إننا نتطلب بالإضافة إلى ذلك قدرا معينا من البساطة القادرة ، بالاضافة إلى ذلك ، على تفسير الاستجابات الحدسية التي تثيرها في المتكلم الأصلي جمل تلك اللغة كها تثيرها كذلك العلاقات القائمة بينها . يمكن إظهار تلك العلاقات بطريقة صورية بواسطة المستويات اللسانية المجردة . هكذا يأتي المستوى المرفولوجي المجرد لتفسير هذه الاستجابات الحدسية التي ظلت بدون تفسير في المستوى الفنولوجي (وعلى سبيل المثال فإن مصدر الغموض في المتوالية الفنولوجية / aney m / يصبح واضحا بمجرد تحليل الوحدات الصرفية , an ، an ، يا المستوى المجرد لتركيب الجملة يفسر تلك الاستجابات غير المفسرة في المستوى الصرفي . وعلى سبيل المثال فإن كون الجملتين التاليتين .

John played tennis 9 My friend likes music

لعب جون التنس و يجب صديقي الموسيقي.

متشابهتين يفسر في مستوى بنية الجملة بكون الجملتين ترسيان في ذلك المستوى بالطريقة الآتية : م. س. - ف - م. س. ويأتي مستوى التحويلات المجرد ليفسر الاستجابات التي ظلت بدون تفسير في مستوى بنية الجملة<sup>(7)</sup>.

2. 3. ليس غرض هذه الدراسة إقامة نحو قادر على التوليد الآلي لكل القصائد الموجودة ناهيك عن التنبؤ بقصائد أخرى جديدة. إن الغرض هو بالأحرى اقتراح، فإذا لم يكن ضروريا إقامة نحو مختلف لتفسير بعض الآثار التي يبعثها الشعر فإنه على الأقل، قد يكون ضروريا توسيع التحليل باحتذاء الناذج المتوفرة. يتضح مثلا أنه ينبغي لأجل تفسير بنية الشعر اللغوية اعتبار تلك العلاقات اللغوية التي تتخطى حدود الجملة. ويبدو كذلك ضرورة تغيير القواعد النحوية بطريقة تسمح من جهة ببعض الحرية حتى تفسر من جهة أخرى أنواعا جديدة من القيود التي تفرض في الشعر على الوحدات اللغوية سواء داخل حدود الجملة أم خارج عدودها. يؤدي بنا الهدف الأول كما رأينا (هامش 2) إلى تخطي حدود الأنحاء المصاغة خصيصا للغة العادية. ويلزمنا الهدف الثاني على توسيع مفاهيم القيد كما المصاغة خصيصا للغة العادية. ويلزمنا الهدف الثاني على توسيع مفاهيم القيد كما يتم التعبير عنها في تلك الأنحاء.

وفي هذا السياق فقد لاحظ مؤخرا فوجلان Voegelin فيها يتعلق بهذا المشكل أن الأنحاء المصاغة خصيصا للغة العادية هي «أنحاء قائمة على الأصناف» أي «على طرق للبنية تعتمد على نموذج معين، وتكون لها غاية مشتركة دنيا هي تقديم تحديد صوري للأصناف سواء ما يتعلق منها بالوحدات الصرفية أو ما يتعلق بالفونيهات» (في ينبغي حينها تدرس «الاختيارات» الموجودة في النصوص الشعرية (نمط من اللغة غير العادية) الأخذ بأحد الاختيارين: اما أن تعتبر انحرافات عن النحو كل تلك الاختيارات التي لا تتفق وبنية النحو المصاغ خصيصا للغة العادية وتقديم لائحة خاصة بها؛ واما ان نحاول صياغة نحو قادر على تفسير هذه وتقديم لائحة خاصة بها؛ واما ان نحاول صياغة العادية وغير العادية. يمكن القيام بهذا من خلال توسيع حدود الأصناف و/أو من خلال تغيير القواعد. القيام بهذا من خلال توسيع حدود الأصناف و/أو من خلال تغيير القواعد. فوجلان تنتج نحوا موحدا لا يشكو من ثغرات. يتوفر كل واحد من الحلين، شأنها فوجلان تنتج نحوا موحدا لا يشكو من ثغرات. يتوفر كل واحد من الحلين، شأنها ضعف. ويمكن لهذه ان تتضح من خلال اللساني، على مواطن قوة وعلى مواطن ضعف. ويمكن لهذه ان تتضح من خلال العرض.

لا ينبغي مع ذلك الاقتصار على مجرد التفكير في إمكانية وجود نحو للغة العادية وآخر للغة غير العادية منفصلة كانت أم موحدة. إنه من الممكن التفكير في نحو يقتصر على العناية بنمط واحد فقط من اللغة غير العادية والمقصود في هذه

الحال هو لغة الشعر. سيظهر هذا النحو، بالمقارنة مع نحو اللغة العادية، الفارق بين هذه اللغة واللغة الشعرية أكثر مما يظهره مجرد، تعداد الانحرافات، وفي نفس الآن فإنه لن يكون معقدا أو غير متجانس كها قد يكون نحو صيغ للغة العادية وكل اللغة غير العادية وان كان حظه من هذا التنافر أو التعقيد أوفر من حظ النحو المخصص للغة العادية وحسب.

4.2. إن مسألة «الاختيار» التي نوقشت سابقا تقودنا الى النظر في الاسلوبية. تكشف دراسات اللسانيين في أمريكا الشمالية عن مقاربتين أساسيتين لمسألة ما يشكل الأسلوب. ويمكن التمثيل للمقاربة الأولى بالتعريف الذي يقترحه برنار بلوخ : Bernard Bloch «إن أسلوب خطاب ما هو الرسالة المحمولة بواسطة توزيعات التواتر والاحتمالات الانتقالية لسماته اللغوية، وبالخصوص من حيث تختلف هذه التوزيعات وهذه الاحتمالات عن تلك التي تختص بها اللغة ككل. »(10) والمقاربة الرئيسية الأخرى لمسألة الأسلوب هي تلك التي دافع عنها أرشيب الدأ. هيل Archibald A. Hill وتؤكد هذه المقاربة أن الأسلوب هو الرسالة المحمولة بواسطة العلاقات بين العناصر اللغوية الواقعة في نطاق أوسع من الجملة أي في النصوص أو في خطاب ممتد. ولقد اخترنا في هذه الدراسة مقاربة هيل وذلك للأسباب التالية: إن التحليل الأسلوبي المعتمد على توزيعات التواتر وعلى الاجتهالات الانتقالية سيفيدنا أساسا في التعرف على اسلوب فردما، في حين ان التحليل الأسلوبي المعتمد على العلاقات القائمة بين العناصر اللغوية في النصوص يفيدنا في التعرف على أسلوب جنس ما وهو ما يهمنا بالخصوص هنا. ليس سهلا الكشف عن الفارق الموجود بين الرأيين المعبر عنها آنفا، إذ أن دراسة توزيعات التواتر والاحتمالات الانتقالية تتحقق كذلك في خطاب ممتد وهذا يجعلها شديدة الشبه في الظاهر بالمقاربة الثانية. غير أن الفرق هو ان المقاربة الثانية للأسلوب تحصر نفسها في دراسة العناصر داخل الرسالة وتقيم سننها الخاص بها وإذاك فقط تقارن ذلك السنن بسنن اللغة العادية بينها تباشر المقاربة الأولى، منذ البداية، مقارنة تواترات نفس هذه العناصر في عينة ضخمة من الرسائل. ورغم أن هذا النمط من المقارنة يمكن أن يكون مفيدا أو مهما في تحليل أسلوبي يتم في إطار المقاربة الثانية. إلا أنه ليس أساسيا أبدا؛ في حين أن المقاربة الأولى يستحيل مطلقا الاستغناء عنها.

إذا كان ما يهمنا هنا هو بالخصوص وصف البنيات الخاصة بالشعر عامة وليس بشاعر بعينه، فإن هذه الدراسة ستتناول بالدرس العلاقات القائمة بين العناصر اللغوية للقصيدة أي اننا سنترك جانبا مسألة التواتر والاحتال الانتقالي (12). إن الكثير من هذه العلاقات تتخطى حدود الجملة رغم أن بعضها لا يتخطاها. وإذا كانت صياغة المقاربة الأسلوبية التي تبنيناها قد قدمت في هذا الفصل بشكل عام، فإن القارى سيجد فيها يلي من الفصول التطبيق الملموس على لغة الشعر.

إن العلاقات القائمة بين مختلف العناصر اللغوية على طول نص ممتد لا تقود ضرورة إلى الخروج بخلاصات مهمة لأجل التحليل الأسلوبي، إذ توجد في الخطاب العادي علاقات تتخطى حدود الجملة وعلى سبيل المثال نجد هذه العلاقات في استعمال الضهائر حيث يكون ما يعود عليه متحققا في جمل سابقة، أو في انهاط أخرى من التطابق بين عناصر واقعة في جمل متتابعة مثال ذلك تطابق العدد وزمن الفعل. هذا النمط الثاني من التطابق ضروري ولهذا فلا صلة له بمسألة الأسلوب في حين أن النمط الأول وإن لم يكن ضروريا بالمعنى الدقيق فإنه عادي إلا حد ان عدم التمكن من ملاحظته هو فقط ما يكون وثيق الصلة بالتحليل الأسلوبي (13). هذه الأنهاط من العلاقات لا تهم إذن هذه الدراسة من التطابق بين عناصر واقعة في جمل متتابعة مثال ذلك لا يكتسي هذان النمطان من العلاقات أية أهمية ضمن ما يشعلنا هنا.

2. 5. ان أنهاط العلاقات ما بعد الجملة التي تدخل في دائرة اهتهام هذا العمل هي تلك التي تفضي الى أن نفرض على الخطاب بنية إضافية إلى تلك البنية المستخلصة من اللغة المستعملة استعهالا عاديا. ينبغي ونحن نصل إلى هذه النقطة تقديم بعض الملاحظات بصدد اثنتين من هذا القبيل من البنيات التي تمتثل للشرط السابق أي تلك المعتمدة على ملمحي القافية والوزن. إن هاتين البنيتين اللتين تتم مناقشتها في الفصل 5 هما بالتأكيد سمتان لقدر مهم من الشعر، إلا انها ليستا البنيتين السوحيدتين اللتين ينبغي أن يدرسها تحليل الشعر. فالوزن، في أي مظهر من السوعيدتين اللتين ينبغي أن يدرسها تحليل الشعر. فالوزن، في أي مظهر من مظاهره، قد يكون شرطا ضروريا في الشعر، إلا أننا لا نستطيع أن نقول نفس الشيء بشأن القافية. وفي كل الأحوال فليس الوزن ولا القافية بشرطين كافيين، وهذا ما تؤكده الأنهاط المختلفة للشعر الهزلي. إن الأثر الشعري، مهما كان، لا

يمكن أن يفسر باللجوء إلى هاتين البنيتين وحسب، إنها معا تقفان، في الشعر، عند حدود مصاحبة بنية لغوية هي بنية «شعرية» في حد ذاتها.

هذه البنية اللغوية هي التي تتم مناقشتها في الفصلين 3 و4. وهي تضم الوظيفتين اللغويتين الوظيفة السياقية والوظيفة البدلية. وتتمير هذه البنية لأنها مجال لظهور صيغ محددة متهائلة دلاليا أو صوتيا أو صوتيا ودلاليا في نفس الآن، في مواقع سياقية متهائلة محققة بذلك أنهاط خاصة من البدائل (ينظر 4.8.). هذه التطابقات الدلالية والصوتية تظهر عادة على امتداد القصيدة، أو على الأقل على امتداد بعض الأجزاء المتعددة الجمل والفنية دلالة في قصيدة ما. فإذا كان وجود مثل هذه البدائل شرطا ضروريا للشعر فإن تحليل قصد ما ينبغي ان يكشف عن معجم هذه البدائل شرطا ضروريا للشعر فإن تحليل قصد ما ينبغي لنحو الشعر أن يعرضه بوضوح، ونواجه بالاضافة إلى هذا، مسألة إقامة نحو بالطريقة التي يكون معها قادرات على توليد تراكيب ترد في الشعر على ألا يولد في نفس الآن (وبنفس القاعدة) تراكيب ممائلة وغير نحوية. إن هذه المسألة تناقش في 3.7 و 4.8.

#### هوامش

Chomsky, Syntactic structurees (: lanua Lin guarum, n°), Gravenhage, 1957, pp. 50 ffNoam ( ينقش هذه المثالة في الصفحات المنصوص عليها. وتمكن العودة إلى عرض عن هذا الكتاب لروبير ليز R. Lees, Language, 33, 1957 pp. 378 ff.

:) هذا هو المؤلف الذي يتخله زيليج س. هاريس في مقالته : «Discours analysis» Language, 28 1952, PP. 11 ff.

مورصفة علمة فإن اللسائيات الوصفية لا تتخطى حدود الجملة. وهذا لا يعود إلى رغبة فردية. ان التقنيات أسستية تحت صياعتها بغاية دراسة اي مظهر من مظاهر الكلام مهم كان امتداده. إلا ان الجزء الأكبر من المعاصر، في كل اللغات يظهر على امتداد [أو في حيز] قصير نسبيا نسميه الجملة. وهذا يعني أنه في الحالات التي يمكن ان نؤكد ان هناك قيدا على ظهور العنصر أ في علاقته بظهور العنصر ب فإن أ و ب يعتبران بالتقريب دائيا عنصرين من نفس الجملة.

يدرس هاريس حقيقة العلاقات التي تتخطى حدود الجملة ـ وهي العلاقات التي تكون بالضبط موضوع عليل الخطاب ـ إلا أنه لا يهتم بالعناصر الحاضرة في النص باعتبارها كذلك وإنها يعتني فقط بتوزيعها (انظر ص. 4 وما يليها من مقالته) ويتخذ تشومسكي نفس الموقف (المرجع السابق، ص. 13): إن الهدف الأساسي لتحليل لغة ما ول، يكمن في عزل المتواليات النحوية التي تكون جمل ول، عن الجمل غير النحوية التي لا تكون التحليل لغة ما ول، يكمن في عزل المتواليات النحوية التي تكون جمل ول، عن الجمل غير النحوية التي لا تكون

- جملا من ال،، ويكمن هذا الهدف كذلك في دراسة بنية المتواليات الأولى فقط». ينظر: R. Lees, The grammar of English nomina lizations (Baltimore, 1960) P.1.
  - 3) أنظر: تشومسكي، المرجع السابق، ص 18 وما يليها.
    - 4) تشومسكي، المرجع السابق، ص. 18 وما يليها.
- 5) تشومسكي، المرجع السابق، ص 85 وما يليها. إن العلاقات التي تهم على وجه الخصوص تشومسكي ليست من نفس نمط العلاقات التي درسناها في هذا الفصل. لقد حصرنا اهتهامنا إلى الآن في العلاقات القائمة بين غتلف الجمل داخل نفس الخطاب، في حين يهتم تشومسكي بالعلاقات القائمة بين الجمل داخل النحو. وفي كل الأحوال فان الجملتين المذكورتين في ما يلي من النص تخضعان لنفس التحويلات.
  - 6) تشومسكي، نفس المرجع السابق ص. 88 وما يليها.
- 7) تشومسكي، المرجع السابق، ص 85 وما يليها، لقد أكدت ضرورة إقامة مستويات جديدة في التحليل بغاية حل بعض الصعوبات التي تركت أيضا في النحو التحويلي بدون حل. ينظر عرض ليـز لكتاب. Syntactic structures, in language, 33, 1957 p. 403
- 8) يشمل مفهوم الحصر restriction الحرية كها يشمل القيد. ففي حال استعمال عنصر منتم الى صنف نحو محدد في موقع جديد تماما ينتج مركب جديد، ويمكن ان نقول ان الحصر قد سقط. إن الحصر، بالمعنى الذي نستعمل به هذا المصطلح يحيل على القيود التي تمارس على المعجم المستخدم في القصيدة ينظر: 8.8
- C.F. Voegelin, «Casual and non casual utterances within unified structures» (9 in style in language, ed. Thomas A. Sebeok, New York 1960, pp. 57 ff.
- Bernard Bloch, "Linguistic structure au linguistic analysis in Report of the animal roud table meeting ou linguistics and language teaching, Washington, 1953, p.42 يشمل هذا التحديد للأسلوب، بالنظر إليه من زاوية لسانية، نفس مجال الصيغ القائمة على «الانتقائية الحاضرة الانتقاء هو وظيفة القارىء، الا ان اختياراته تنعكس في توزيعات التواتر وفي الاحتيالات الانتقالية الحاضرة في جملة. ونشكل هذه التوزيعات وهذه الاحتيالات موضوع التحليل اللساني.
- Archibald A. Hill, Introduction tou linguistics structures New York, 1958, pp. 406 ff. : ينظر أيضا لنفس المؤلف :
- "A program for the definition of literature" texas studies in English, 37, 1958, p. 50 بهذا تختلف الأسلوبية عن التحليل اللساني المعهود، اذ يهتم هذا، على وجه الخصوص، بالعلاقات التي تتحقق بين مختلف العناصر اللغوية داخل حدود الجملة. إن الاسلوبية كما يحددها هيل يمكن أن تطبق على خبر تقني أو على وصفة مطبخية كما يمكن ان تطبق على قصيدة أو حكاية شعبية. ومع ذلك فإن النصوص التي تختلف بطريقة التي يتوفر فيها اسلوب ما اي تلك النصوص التي تختلف بطريقة ما عن المعايير الاحصائية للغة وهي المعايير التي أقيمت مسبقاً لدراسة اللغة العادية.
- Sol Saporta and Thomas A. Sebcok, Linguistics and : ينظر فيها يتعلق بالمعايير والأسلوب دراسة centent analysis, in trends in content analysis Urbana, illinois, 1959, pp. 134 ff.
- 12) إن الخلاصات التي صاعتها مدرسة براغ بشأن الأسلوبية شبيهة بمقاربة بلوخ. وللأسلوب، حسب هذه المقاربة، علاقة بتوزيع التواتر وبالاحتالات الانتقالية، وحسب هبرانيك Havranck ومكاروفسكي -Mukaro

vsky فإن العناصر اللغوية المقيمة للتواصل العادي هي على وجه العموم آلية، في حين أنها في الشعر منزوعة الآلية أو هي متسامية. إن العناصر اللغوية الآلية لا تجذب الانتباه نحوها: فهي تكتفي بإنجاز الوظيفة التواصلية. في حين أن العناصر المتسامية، تجذب، على العكس من ذلك، الانتباه نحوها. ينظر: Bohuslav التواصلية. في حين أن العناصر المتسامية، تجذب، على العكس من ذلك، الانتباه نحوها. ينظر: havránek, «the fuctional differentiation of the standard language» pp. 9 ff lan Mukarovsky, « Standard language and poetic language» pp. 21 ff.

: وترجمت الدراستان إلى الانجليزية من قبل بول ل . جربان Paul L. Garvin وضمنها مختارته التي تحمل عنوان . A Prague school reader, Washington 1958.

وبهذا يمكن القول إن العناصر اللغوية الآلية تتحقق وهي متصفة بقدر كبير من الاحتمالية وهي بذلك وإلى درجة معينة ، حشوية . إن تصعيد عناصر معينة لهو وظيفة الاحتمال الانتقالي، إذ إن العنصر اللغوي في هذه الحالة يظهر في جملة معينة موافقا لاحتمال أدنى . وليعلم ان هذا النمط من التصعيد يقتضي مقارنة بنمط آخر من الرسائل الآلية .

# 3 البدائل والمواقع

5.1. يميز التحليل اللساني في اللغة بين مستويين: الأول مركبي -paradigmati امريكا que والثاني بدلي paradigmatique. وعلى العموم فقد اعتادت لسانيات امريكا الشيالية أن تخص المستوى الأول بأكبر عناية، لأنه اهم ولأنه طبع حين تناوله بالدراسة. إلا أنه سيكون من قبيل الخطإ اعتباره أهم من المستوى الاستبدالي. وهذا المستوى المركبي يسهل تناوله بالدارسة بطريقة مباشرة. والمؤكد هو ان بين المستويين علاقة ترابط حقيقية، فإذا تناولنا واحدا منها من زاوية الآخر سنجد أن البدائل تتكون من أجزاء من المركبات والعكس صحيح.

سنخص، في دراستنا هذه، المستوى البدلي بعناية بالغة، إذ ان الصورة التي تخول، في نظرنا، للشعر تأثيراته المتميزة بالإمكان تفسيرها بشكل أفضل، ضمن هذا المستوى. ينبغي لكل تحليل لغوي للشعر ان يهتم ضرورة، بالمستوى المركبي لأن تناوله بالتحليل سهل للغاية. إلا أن دراسة البدائل مهمة هي الأخرى نظرا إلى أن البنيات العالقة بالقصيدة يكون إدراكها أسهل حينها ينظر إليها [القصيدة] ليس باعتبارها مجرد مركبات متعاقبة وإنها باعتبارها نسقا من البدائل، أو هما معا في نفس الآن.

2. 2. تمكن دراسة البدائل ضمن اطار لغوي خالص أو ضمن إطار تتم فيه مراعاة العوامل غير اللغوية. إننا سندرس، ولأسباب معروفة، في الفصل 3. 7. البدائل من الزاويتين معا. إن مصطلح بدل paradigma يعني، في الموروث، مجموع الصيغ المشتقة صرفيا من نفس الجذر. وهذا يقود إلى عزل العلامات الاعرابية والتصريفات اللاتينية واليونانية ويقود أيضا إلى عزل بدائل معينة من قبيل صبي وصبيان أو كسر يكسر منكسر يتكسر (1). ولهذا فإن الدراسات الأحدث تحاول ان تلحق بتحديد البدل اعتبار سهات سياقها الصوي، وتؤكد أن البدل يحتفظ بعلاقة تلحق بتحديد البدل اعتبار سهات سياقها من التغيرات الصرفية الذي يطابق نسقا أكيدة مع هذه السهات. وجذا فإن نسقا من التغيرات الصرفية الذي يطابق نسقا مقابلا من التغيرات السياقية (وبالتالي المعنى البنيوي) يمثل بدلا (2).

يجمع بين كل التحديدات السابقة القائمة على السهات اللغوية شيء مشترك هو أنها تتخذ من الجذر نقطة الانطلاق. فالجذر ثابت والسياق يتغير. وبتغير هذا السياق نحصل على صورة مختلفة للبدل. إننا سنحصل مثلا له فتى و فتيان على السياقين الآتين: هذا... طيب وهؤلاء.... طيبون (3) ومع ذلك فإننا

نستطيع عكس ذلك عزل الأصناف classes واعتبارها بدائل. أي نستطيع الانطلاق ليس من السياقات ونصنف كل تلك الصيغ المعطاة في نفس السياق باعتبارها أطرافا من نفس البدل وعلى سبيل المثال فإن السياق «هذا. . . طيب» قد يولد بدلا يتمثل في : فتى . منزل . كتاب . إلخ . باعتبارها اشتقاقات لهذه الصيغ . والواقع أننا سواء سلكنا هذا السبيل أو ذاك فالأكيد أننا نستطيع القول إننا ننطلق من سياق ثابت . ففي حال الطريقة الأولى نختار كمجال ، جذرا معينا ، ونسجل اللواحق المصاحبة لهذا الجذر، وفي حال الطريقة الثانية نختار مجالا [أي سياقا] لغويا ما ونضبط بهذا بدلا ما . إن أحد الفوارق الموجودة بين الطريقتين هو أنسا نجد أنفسنا مع الأولى ـ التي تكون هي أصل الحالات الاعرابية والتصريفات ـ أمام صنف محدود الأطراف عدديا . ومع الثانية نجد أنفسنا أمام صنف غير محدود الأطراف عدديا . هذه الطريقة الأخيرة هي المعتمدة في الحقيقة ونقل إقامة أصناف سنن اللغة ، في حين تمثل الأولى مجرد نمط فرعي تكثر اهميته وتقل في هذه العملية فيا يتعلق ببعض صور التحليل النحوي .

3. قد تبنينا في هذه الدراسة الطريقة الثانية في التحليل ولذلك سنعتبر البدائل أصنافا من التهاثلات، أي أصنافا تكون أطرافها متهاثلة باعتبار صفة أو صفات. وينبغي اعتبار هذه الصفة أو الصفات شيئا غير الصيغ الموضوعة قيد الدرس، أي ينبغي اعتبارها طرفا ثالثا ونحيل فيها يلي ضمن هذا الفصل على عناصر خارج لغوية عديدة، عناصر نتخذها مرجعا، إلا أننا نعتبر، دائها في هذا الجزء، هذا الطرف الثالث صفة لغوية أي صفة حاضرة في السياق اللغوي. وبهذا يمكن اعتبار صيغتي شعرر وأنْكر متهاثلتين بقدر ما تقترنان بزيادة مُست ـ يمكن من هذه الزيادة القول إنها تمثلان طرفين من نفس البدل. وبنفس الطريقة يمكن ان نتحدث عن بدائل أو أصناف تتكون من كلهات أطلقنا عليها تسمية أسهاء أو أفعال، ومن صيغ صرفية معينة كها هو حاصل مع الزيادات الاشتقاقية، ويمكن أن نتحدث عن تركيبات معينة مثل صنف الجمل الظرفية أو صنف جمل جواب الشرط. نستطيع جهذا أن متحدث عن عدد من الأصناف بقد ذلك العدد من الخصائص التحديدية المتوفرة في سياق ما.

تعرف كل الأصناف المسار إليها آنفا بحسب الصيغة التي تنتظم فيها أطرافها، أي بحسب الموقع في الأقوال. إننا نميز، مثلا، صنفا نسميه صنف

الأسماء، لأن أطرافه تتبع الفاظا مثل أل التعريف وهذا الاشارية وإن التوكيدية الخ. ونميز صنفا آخر نسميه صنف الأفعال لأن أطرافه قد تتبع بشكل مباشر فعلا مساعدا أو لأن هذه الأطراف تُلحق بها الزوائد المسهاة «ضمير المفرد الغائب»، «الماضي» وهكذا دواليك. ويمكن أن نعثر على صنف آخر باعتباره مجموع الصيغ التي تتصدر الأصل. مثال ذلك «خُبُر». اذ يمكن ان تلحق بها اللواحق الآتية. أ. إِسْتُ. مُسْتَ. مُ. مَ. ان هذا الصنف قد يكو محدودا ولكن هذا لا يمنع من اعتباره صنفًا. ويمكن بالاضافة إلى هذا أن نعين صنفا آخر بوصفه مجموعة العبارات التي يمكن تركيبتها في السياق رأيته عند. وهذا الصنف سيكون بالتأكيد صنفا عريضاً إذا يمكن أن يحتوي على صيغ مثل المساء، نهاية الدورة، الخروج من العمل الخ. والواقع أنه يوجد في النحو عدد غير محدود من الاصناف الشبيهة. يجدر بنا ونحن نصل إلى هذا الحد، الالحاح على المعيار الذي تقوم عليه هذه الأصناف. فالخاصية التي تميزها خارجة عنها إنها تكمن في الطريقة التي تنتظم بها الصيغ اللغوية لأجل تكوين تراكيب بامتداد أكبر، أي في الطريقة التي ترتبط بها في علاقة مع صيغ سياقية. تعتبر مثل هذه الصيغ منتمية إلى نفس الصنف لأنها جميعا يمكن أن تحتل نفس الموقع في علاقتها بالأخرى، أي إنها متماثلة من جهة المواقع التي يمكن ان تحتلها في أقوال مختلفة (4). نصنف مثل هذه البدائل المشكلة بهذه الطريقة بدائل النمط اأو أصناف الموقع.

3. 4. سنحلل الآن أقوالا متنوعة بهدف التحقق ليس من الأصناف التي تتولد انطلاقا منها، وإنها إنطلاقا من المكان المحدد بدقة ضمن السلسلة اللغوية والذي يمكن أن تتولد فيه البدائل. لأن البدل لا يتولد صدفة في أي مكان. نطلق على تلك الأمكنة «المواقع». بهذا ندرك أن أي مكان ضمن السلسلة اللغوية تحده روابط أو وقفات (ضمن هذا يدخل الصمت) يشكل موقعا. اننا نتوفر في الجملة: هو بستطيع + القراءة + جيدا. على أربعة مواقع مختلفة. ويمكن في كل واحدة منها وضع بديل آخر. وبهذا نستطيع تحديد الموقع باعتباره موضعا معينا ضمن السلسلة الكلامية [مكانا] يمكن ان نضع فيه بديلا آخر (5). ومع ذلك فليس ضروريا حضور فواصل، ففي السلسلة اللغوية توجد مواضع غير محاطة بفواصل حيث يكون الاستبدال ممكنا. ففي الجملة: هو + شخص + راض، يمكن استبدال عيف بصيغة فاعل بصيغة مفعول فتصبح مرضي. ويكون الاستبدال أحيانا بتحويله إلى

الصفر. وذلك على غرار ما يحصل مع مورفيم الجمع في الجملة: المصلحون + يعيشون + في + شقاء. إن العامل الحاسم في الموقع هو امكان الاختيار؛ وانسجاما مع هذا المقياس فإن الموضع المذي يردف المصلح في الجملة [السابقة] ينبغي اعتباره، هو أيضا، موقعا. وجذا فإن الموضع الذي يعتله المصلح في نفس الجملة أي الموضع الذي يوجد مباشرة قبل مورفيم الجمع يشكل هو الأخر موقعا، وذلك لأن كل العناصر التي يمكن ان تعوض المصلح هي بالضرورة مورفيهات (المورفيم بمعناه الشائع في امريكا) المرضي، العاقلون، السجناء، الفقزاء. الخ. ومع ذلك فإننا لانعتبر موضعا ما ضمن السلسلة اللغوية موقعا إذا لم يكن الاستبدال ممكنا فيه أو إذا تعلق هذا بعناصر صرفية وغير صرفية. ففي عبارة مثل: إن + الجو + رائق وارد. بل انه من غير الضروري الاشارة إلى ان في هذا الموضع يوجد صفر، وهو وارد. بل انه من غير الضروري الاشارة إلى ان في هذا الموضع يوجد صفر، وهو الشيء الموحيد الذي يمكن أن يرد هناك. ومن الطبيعي فإنه لا يمكن تعويض الصفر بصيغة مثل خاص اذ أن هذه لا يمكن ورودها بين رائق وعلامة + بل يمكن ان ترد بين علامتي + ويتضح الشرط الآخر المميز لموضع الموقع في المثال الانجليزي الآتى.

#### He + brought + me + the + steak

إن الموضع الذي يعقب -st لا يمكن اعتباره موقعا إذ كما يمكن تعويض /of/ بـ arch أو ring فإنه يمكن تعويضه بعناصر غير صرفية مثل /ariy/ ، /of/ أو /ki/ . يمكننا ان نقول إن الموضع الذي يعقب -st لا يمثل موقعا لأنه ليس مورفيما ، إلا أن هذا الاجراء لا يعود مجديا في حالات مثل حالة العبارة الآتية

the + room + was + filled + with + hisses

حيث لا يمكن اعتبار الموضع الذي يعقب بالمورفيم /his/ موقعا، إذ أن الصيغ الوحيدة التي يمكن أن تعوض لاحق الجمع هي عناصر غير صرفية مثل /tiriya/ في hysteria/ و /penists/ في history و /penists/ في physteria/

5.3. يمكن اعتبار موقعين متهائلين حينها يسمحان بنفس الاستبدالات. إن موقعين متطابقين هما مع ذلك، متهائلان مثال ذلك الموقعان اللذان يعقبان المتوالية س.ف. يمكن أن نجد مواقع متهائلة إضافة إلى ذلك داخل نفس المركب: ففي س.ف.س. يكون الموقعان س. متهائلين إذ أنهها يسمحان بنفس الاستبدالات.

وانسجاما مع هذا المعيار تكون متاثلة المواقع المتقابلة في التحويلات المنقلبة مثال ذلك المواقع المتقابلة في التراكيب الآتية. س + ف + أل + س (جملة اسمية). ف + س + أل + س. (جملة فعلية). مثال ذلك أحمد يشاهد النجوم. يشاهد أحمد النجوم. ففي هذا النمط من التحويلات يكون أي استبدال محتمل في موقع معين ضمن تركيب محدد ممكنا من الموقع المقابل المنتمي إلى التركيب الآخر<sup>(7)</sup>. وعلى العكس من ذلك تكون مواقع تركيب معين في التحويلات غير المنقلبة متماثلة مع المواقع المقابلة في التركيب الآخر. ولكن لا يحصل نفس الشيء في الحالة العكسية. مثال ذلك ما يحصل في التركيب الانجليزي حيث تستطيع كل الصيغ القادرة على مثال ذلك ما يحصل في التركيب الانجليزي حيث تستطيع كل الصيغ القادرة على مثال ذلك ما يحصل في التركيب الانجليزي حيث تستطيع كل الصيغ القادرة على نستطيع أيضا أن تعوض الصيغ التي تحتال المواقع المقابلة في التركيب نستطيع أيضا أن تعوض الصيغ التي تحتال المواقع المقابلة في التركيب نستطيع أيضا أن تعوض الصيغ التي تحتال المواقع المقابلة في التركيب

3. 6. . سنهتم في هذا الفصل بالمواقع كها تم تحديدها وبالتهاثلات الموجودة بينها أكثر مما سنهتم بالبدائل التي تم تحليلها إلى الآن. ان تحليل هذا القبيل من البدائل لم يكن ضروريا ضرورة مطلقة وحسب لأجل فهم طبيعة المواقع. وانها كان ضروريا أيضا لأجل الكشف عن نمط آخر من البدائل التي سندرسها فيما يلي والتي سنطلق عليها اسم بدائل النمط ١١ . إن السمات التي تحدد هذا النمط الجديد من البدائل هي ايضا خارجة عن اطراف هذا الصنف. (كما يحصل في حال بدائل النمط ١) إلا أنه فيما يتعلق بهذه البدائل تكون هذه السمات الخارجية من طبيعة لغوية (المجال الصوتي) في حين تكون السهات الخارجية المميزة لأصناف بدائل النمط ١١ من طبيعة خارج لَغُوية. ان أحد أصناف البدائل النمط ١١. ذو علاقة بالمدلول. إن عنصرين يكونان متماثلين دلاليا من حيث تداخلهما في تقطيع «الفكر الغفل» الخارج عن كل لغة منفردة إلا ان كل اللغات منفردات تحيل على تقطيعات معينة للفكر الغفل(9). وبهذا تعتبر المرادفات متماثلة وتشكل بدائل، مثال ذلك اسماء الحيوانات، مجموع الألفاظ المجردة، يضاف إلى ذلك كلمات مثل القمر والنجم والبحر والزمن التي يمكن التأكيد ان بينها مجموعة من التشابهات الدلالية وحسب فمثل هذه البدائل تنتظم ايضا على اساس التعارض بين المدلولات. هذا الاجراء لا يناقض مبدأ الماثلة الذي أقمناه باعتباره ضروريا لأجل ضهان الانتساب إلى صنف معين، اذ بنفس الطريقة التي تمكن بها صياغة مجموعات تتكون من أطراف موجبة وسالبة، أو من جمل صادقة وكاذبة يمكن أيضا انشاء مجموعات تعتمد على كلمات مثل الليل والنهار أو مسرور وحزين. تكمن الماثلة، في هذه الحالة، في كون اللفظين يحيلان على نفس المفهوم العام: الليل والنهار، أي على فترة تتكون من أربع وعشرين ساعة ؛ ويحيل لفظا مسرور وحزين على مفهوم عام هو الحالة النفسية. ومسايرة لهذا المبدإ ستكون ممكنة صياغة أصناف أعرض تأخذ بعين الاعتبار الألفاظ الوسيطة بين الليل والنهار ومسرور وحزين.

5. 7. يقتضي اقرارنا القاضي باعتبار المهاثلة الدلالية منتسبة الى النمط ١١ ، أي القاضي بإقامة تلك المهاثلة على اساس عامل خارج لغوي ، بعض التوضيحات . يجوز بعد هذا ، التأكيد أنه إذا كانت صيغتان متهاثلتين من الناحية الدلالية ، فذلك يعود إلى كونها تمثلان توزيعا متهاثلا داخل النص أو الجملة . وتبعا لهذا فإن هذه الصيغ متهاثلة لغويا لا خارج لغوية . إن الفارق بين هذا النمط من التهاثل اللغوي وبين نمط التهاثل الذي يقدم كنتيجة مجرد تشكيل للأصناف (تماثل النمط ١) كامن مع ذلك في كون التهاثلات الدلالية ، رغم انتهائها إلى النمط ١ ، حسب هذه الطريقة التحليلية ، تتوفر على امكانيات جد محصورة لا يتعلق الأمر بالتحقق المشترك في علاقته بأطراف علاقته باصناف الصيغ الأخرى ، انها يتعلق بالتحقق المشترك في علاقته بأطراف عددة من هذه الأصناف .

إن الدافع إلى تأسيس المهاثلة الدلالية على اساس مقياس خارج لغوي يستجيب لكون الانحاء غير متمفصلة بها فيه الكفاية لأجل تفسير بعض التهاثلات المتوفرة في الشعر. يمكن لمحاولة استعهال المقاييس النحوية القائمة لأجل توليد متوالية شعرية ان تؤدي إلى انتاج عدد كبير من الجمل غير المقبولة كها يمكن ان تؤدي إلى إلحاق عدد معين من المقاييس من النمط الاختزالي بهذه الانحاء. إن نحوا يستطيع توليد البيت الآي لملتون، مثلا : Them who likes us likes أخرى قابلة يستطيع أيضا ان يولد جملا من قبيل ske الأنحاء قادرة على توليد بيت ملتون، دون للطعن. ينبغي من جهة أخرى، متوالية من الجمل المطعون فيها ان نضيف إلى هذه الانحاء سلسلة من المقاييس الاختزالية جد معقدة. ومع ذلك فإن أبياتا مثل البيت السابق متوفرة بكثرة في الشعر. إن نحوا يستطيع ان يولد بيتا معينا وغير مستطيع في الآن نفسه ان يولد جملة قابلة للطعن من وجهة نظر نحوية، قد يكون مع ذلك جد

معقد. ومع ذلك فإن بيت ملتون ليس في رأي الكثيرين، أكثر (أو أقل) نحوية من أية جملة من نفس النمط كالجملة الآنفة الذكر مثلا. الفارق الوحيد الموجود، بينها كما هو واضح، هو ان جملة ملتون بيت شعري والأخرى ليست بيتا شعريا. تكمن مهمتنا اذن في تفسير الأولى، وان كانت مقلقة من وجهة نظر نحوية، شأنها شأن الثانية.

كل ما نرغب أن نقوله، من وراء هذا، هو أن التأكيدان «a يظهر في A» أو «ان الكلمتين المتهاثلتين a و b تظهران في موقعين متهاثلين A و B » ليس من قبيل الدور [أي الطوطولوجية] فيها يتعلق بتحليل الشعر، إذ انها لا تستنبط كقواعد من أي نحو. ولأجل ان تكون هذه التأكيدات دورية، فمن الضروري توسيع أو تغيير هذه الأنحاء الموجودة الآن حسب الطريقة التي تم عرضها في 2. 3. وهذا ما لم يتحقق الى الآن. ومع ذلك ففي اللغة الشعرية توجد تماثلات دلالية نرغب في الكشف عنها هنا. وسعيا نحو هذا الهدف، نحاول ضبط نقطة مرجعية تكون أهلا للحكم انطلاقا منها بأن هذه الصيغ متهاثلة. ولعدم توفرنا على نحو صالح لغرضنا فقد كنا نلجأ إلى مفهوم «الفكرة العفل» الذي أبدعه يا لمسليف. يمكن القول: إن صيغتين هما متهاثلتان من الناحية الدلالية حينها تتطابقان في تقسيم هذه المادة الغفل. وعلى العموم فإن الصيغ المحللة انطلاقا من هذه الزاوية تختلف عن تلك المحللة انطلاقا من زاوية لغوية محض في كون الأولى متماثلة دلاليا في حين أن الثانية متهاثلة بنيويا من ناحية أخرى يمكن ان نؤكد ان الصيغ المتهاثلة بنيويا \_ داخل اطار النحو متماثلة أيضا من وجهة نظر دلالية. ومع ذلك فإن التسوية بين التماثل البنيوي والتماثل الدلالي لهي مسألة قابلة للنقاش (10). وفي كل الأحوال فما يهمنا هنا هو كون الأنحاء الموجودة الآن ليست قادرة على تفسير التهاثلات الخاصة المتوفرة في الشعر، وهذه لا ترضخ بشكل آلي لهذه الانحاء، كما ترضخ التماثلات التي تتصف بها الصيغ المتحققة في اللغة اليومية. وكما هو طبيعي، فإذا أمكن لهذه الأخيرة أن تفسر فلأنها مندرجة [متضمنة] في النحو، أي أنه قد تم التخطيط لكل صيغة بشكل ضمني أو صريح نوعا من الخطاطة الكاشفة عن إمكان تحقق كل صيغة بعينها وعلى هذه الامكانات بالضبط تقوم أصناف هذه الصيغ. اي ان هذه الأصناف تتحدد بحسب سياق معين. ومع ذلك وحينها يقال إن طرفا من صنف ما يتحقق في موقع معين أو حين يقال إن طرفين معينين من صنف ما متهاثلان لسبب ما فإن ما نقوم به غو مجرد الالحاح على عامل واحد يشكل في مبدإ معين قاعدة لتحديد الصنف. لقد اعتادت الأنحاء المهيأة للغة العادية السقوط في هذا النمط من الدور فيها يتعلق بالجمل أو نمط آخر من المركبات التي تولدها. ومادمنا محرومين من نحو للغة الشعرية فإننا محرومون أيضا من منهج ططولوجي لأجل توليد الأبيات الشعرية أو التهاثلات المتحققة بين الأشكال الحاضرة في مواقع مختلفة من نفس القصيدة. وهكذا فلكون أي تأكيد بصدد التهاثلات الدلالية بين الصيغ التي تظهر في الشعر لا يمكن أن يؤشر على أي نحو، فلا خيار لنا بحثا عن صلاحية ما، إلا اللحوء الى مرجعية خارج لغوية، أي إلى مفهوم «الفكر الغفل» (11).

3. 8. يتحقق هذا النمط نفسه من التماثل القائم على عنصر خارج لغوي في علاقة بالبنية الفنولوجية للكلمة. ففي هذه الحالة لا تفشل الأنحاء كم تفعل فيما يتعلق بالتهاثلات الدلالية. يعود هذا الى كون الشاعر يخضع لنفس القواعد التي يخضع ها المتكلم باللغة العادية. إلا أن هذا مظهر من الشعر لا يهمنا بشكل أساسي. إن أصاف التهاثلات الفنولوجية محددة في النحو بواسطة المواقع وحسب. فعلى سبيل المثال يعلمنا النحو أن كل الفونيهات المقطعة في الانجليزية باستثناء /١/ وربم /١١/ مُكَنَّ الورود في الموقع الأول وهي بالتالي متماثلة. ويؤكد هذا النحو من جهة أخرى ان /٥/ في الرتبة الأولى يمكن ان تعقبها فقط فونيهات مصوتة أو شبه مصوتة ١٧٠.١٧١.١١ وهذم جرا ومع ذلك فلا تهمنا بشكل اساسي، فيما يتعلق بالتحليل الشعري، التاثلات القائمة على أساس الموقع انها تهمنا التهاثلات من النمط الفزيائي تلك التي تحسب في عدادها ملامح مثل التجنيس والقافية وعدد المقاطع إلخ. أي لا يهمنا ما يعقب /b/ في الموقع الأولى في كلمتين مختلفتين وانها يهمنا ظهور /b/ في هاتين الكلمتين. ولكون النحو لا يُمكِّننا من أي معيار لأجل تحديد تماثلات سمات من هذا النوع، وجب اللجوء مجددا الى أساس مرجعي خارج لغوي. وبهذا نعتمد، لتحديد التماثل الفنولوجي على اساس النظام العام للامكانيات الصوتية. ونقول: إن صيغا معينة تنتمي إلى نفس الصنف بقدر ما تتطابق في تقطيع «متصل صوتي» فزيولوجي. وبهذا نستطيع تحديد مختلف أصناف الكلمات في علاقتها بالقافية والتجنيس وبكون الاختتام يتم بنفس الحرف الخ. وبصفة عامة فإن الانتساب إلى صنف محدد يقوم على أساس تكرار سهات صوتية لكل واحد من الأطراف. ونحن نفضل، مع ذلك، للأسباب المشار إليها آنفا تصنيفا يتفق مع معيار خارج لغوي.

- 9.9. لقد خصصنا في هذا الفصل، عناية خاصة لمفهوم التهاثل، وقد درسنا الطريقتين اللتين يمكن ان تكون بموجبهما الصيغ متهاثلة.
- 1) يمكن ان تكون صيغتان متهاثلتين بالنظر إليهها في علاقتهها بالسياق أو السياقات اللغوية التي تقع فيها. ولقد وصفنا هذا النمط من التهاثلات باعتبارها متهاثلة من النمط ا أو متهاثلة موقعيا.
- 2) يمكن أن تكون الصيغتان متهاثلتين بالنظر إليها في علاقتها بعامل خارج لغوي ؛ واشرنا بهذا الصدد الى المتصل الدلالي العام وإلى المتصل الصوق العام. وقد اطلقنا على التهاثلات القائمة على معيار خارج لغوي تسمية المتهاثلات من النمط ال . ولأجل الملاءمة المنهجية بحثنا عن تسمية تناسب الطرف الموقعي الذي تتصف به التهاثلات من النمط ا : إن اللفظ طبيعي يقصد به مجرد كونه مراد فالد النمط ال . وفي هذا الفصل حددنا مفهوم الموقع كها حددنا المقصود بالمواقع المتهاثلة . وفي الفصل الموالي سنركز على البدائل المتولدة في علاقتها بالموقع كها سنركز على البدائل المتولدة في علاقتها بالموقع كها سنركز على الإصناف المتهاثلة الطبيعية أو الاصناف من النمط ال . وسيكون من الملائم . مع ذلك ، متابعة استعمال النمط ا بتطبيقه ليس على الأصناف كها فعلنا في هذا الفصل ، وإنها على المواقع ما دامت المواقع المتهاثلة بالغة الأهمية لهذه الدراسة . وبهذا إذا ينبغي ان يفهم ، في الفصول الآتية ، إلا في حال الاشارة في السياق ، اننا نحيل على أطراف من صنف ما النمط ا باعتباره إحالة على المواقع .

#### هوامش

- Bernard Bloch and George L. Trager, Outline of linguistic analysis, Baltimore, 1942, p. 56. (1
- W. nelson Francis, the structure of American English, New York, 1958, p. 192 (2)
- Francis, op. cit. p. 186.
- 4) لا يعني التماثل نفس ما يعنيه التطابق إذ أن هذا الأخير نمط من العلاقة أشد حصرا. فلكي تكون صيغتان متماثلتين، من وجهة نظر الموقع، ليس ضروريا ان تكون سياقاتها الممكنة متساوية وباستثناء بعض الحالات، مثل حالة المتغيرات الحرة، فإذا كانت كل السياقات الممكنة لصيغتين معينتين متساوية فان هاتين الصيغتين لن تكونا متماتلتين، وانها تكونان متطابقتين وهكذا فاذا ثبت أن صيغتين معينتين تتحققتان في سلسلة من السياقات المتطابقة. يمكن التأكيد أنها متماثلتان في كل تجلياتها. وبهذا المعنى لا نعتبرهما بوصفهها عنصرين لغويين

فرديين، وإنها بوصفها عنصرين من صنف معين. وعلى سبيل المثال فإن الصيغتين اسبوعي ومناخي يمكن ان تتحققا بدون تمييز بعد جزء ودراسة ومن جهتها فإن اسبوعي يمكن أن تقع بعد قهوة في حين ان مناخي يمكن ان تقع بعد سنة. ومع ذلك فإنه من الممكن جدا ان يكونمستحيلا حصل تأليفات من قبيل قهوة مناخية ولا من قبيل سنة اسبوعية. ومع ذلك فحين نؤكد أن مناخي وأسبوعي متهاثلان، ، نقصد من ذلك ان الصيغتين تنتميان الى صنف معين هو أ، الصنف الذي ترتبط بعض أطرافه ببعض أطراف صنف ن. يمكن العودة إلى زليج س. هاريس الذي يناقش التهاثل في سياق آخر.

«Discourse analysis», Language, 28 1952, pp. 6 ff.

ويؤكد الكاتب في الصفحة 7: «الا يمكن ان نتساءل: هل صحيح أن + = + ? (إن الرمز = يدل في هذه الحالة على علاقة تماثل ؛ القوس من عندي س. ليفن)، أو هل لنا الحق لكي نقول أن + = + للجرد أن + = + ولأنه يتحقق في التأليفات + ك و ل ؟» كل ما نحاول إقامته هنا هو منهج للتحليل، والمسألة الملائمة في هذه الحالة هي مدى قبوله استعمال هذا المنهج ومدى قدرته على ان يؤدي بنا الى نتائج صحيحة ومهمة».

- 5) المقصود بـ alternation استبدال صيغة مؤلفة من مركب ما بمركب آخر، بطريقة يظل معها المركب نحويا رغم الاستبدال وتظل الصيغ الجديدة صرفية هي كذلك.
- 6) يتعارض جوهريا هذا الأجراء مع ذلك الذي استعملناه في 3.3. بغاية عزل البدائل. لقد استعملنا هناك سياقات معينة لأجل توليد البدائل في حين أننا نستعمل هنا، كمقياس لأجل عزل المواقع، كون السياقات تسمح بتوليد بدائل جديدة.
- Zellig S. Harris «Co-occurrence and transformation in linguistic structure» Language; 334; (7 1957, p. 288.
  - 8) لقد تناولنا الأمثلة من هاريس. المرجع السابق.
- lev, Prolegomena to a theory of language (: Memoir 7, indiana University Publications in jelmes
  Anthrapology and linguistics) Baltimore, 1953, pp. 29 ff.
- 10) على ألرغم من أننا نتوفر من جهة على كل المعرفة الممكنة من النمط البنيوي بشأن لغة معينة، فإننا من جهة أخرى ما نزال نعاني من الجهل بها. إننا ما نزال مفتقرين إلى الاعتباد على ظواهر خارج لغوية إذا كنا نرغب في تحديد المعاني. ونستطيع بالتأكيد ان نحدد أي شيء وننعته بانه معنى، ولكن هذه مسألة أخرى.
- 11) الواضح ان مفهوم «الفكر الغفل» يشكو من الغموض، إلا ان هذا الغموض يعلق بمعنى ما، بكل مفهوم لا يصادق عليه النحو. ومع ذلك فان هذا المفهوم الملموس (كها هو الأمر بالنسبة لمفهوم الاحالة) يشكل مفهوما مفيدا جدا في دراستنا هذه التي نستعمله فيها كأساس تقوم عليه تماثلات معينة تعجز الانحاء الموجودة عن الكشف عنها.

Hyelmslev, op. cit. p. 34

ر 12) ينظر

# 4 الازدواج

4.1. يتميز الشعر باستخدام التهاثلات من النمط الشراك فالقصيدة تؤلف على الامتداد المركبي عناصر تشكل، من وجهة نظر التهاثل الطبيعي، أصنافا من التهاثلات أو البدائل «إن الوظيفة الشعرية تسقط، كها يؤكد جاكبسون مبدأ التهاثل من محور الاختيار على محور التأليف» (2). والأكثر من هذا، فإن استعهال هذه التهاثلات، سواء اكانت من أصل صوتي أم من أصل دلالي، ليس شيئا عارضا، وإنها هو، على العكس من ذلك، شيء مطرد على امتداد القصيدة. يكمن هذا الاستعمال المطرد لهذه التهاثلات الطبيعية في انزال عناصر لغوية متهاثلة في مواقع متهاثلة هي أيضا، أو بعبارة معكوسة، فإن هذا يكمن في استخدام المواقع المتهاثلة من باعتبارها اطارا لعناصر متهاثلة صوتيا أو دلاليا. يتطابق في هذه العملية التهاثلان من النمط اومن النمط المعتبرين هذه الأخيرة مركبة في الأولى.

ينبغي مادام هذا النمط من التطابق يمثل واحدة من أهم بنيات الشعر، تقديم بعض التوضيحات بهذا الصدد. يوجد دائيا في كل واقعة لغوية نقط تلاقي من هذا النمط أو ذاك، وذلك يعود إلى أن الدليل اللغوي يمثل مركز اللقاء بين علاقات يقيمها هذا الدليل مع دلائل اخرى منتمية الى سياقه وعلاقات متبادلة يقيمها مع دلائل أخرى حاضرة في نفس البدل الذي ينتمي إليه. هذا التلاقي ناتج عن الاشتغال المزدوج للدليل اللغوي (3). وهو بالضبط ما يميز الدلائل من النمط ا، حأي الدلائل التي تتحدد بحسب معيار الموقع. تقوم هذه الدلائل بوظيفة في علاقتها المتبادلة بالأطراف الأحرى داخل المركب، وبوظيفة في علاقتها المتبادلة بالأطراف الأحرى داخل المركب، وبوظيفة في علاقتها المتبادلة بالأطراف الأحرى هذا يدخل دليلان متهاثلان من النمط افي وظائف متطابقة من هذا القبيل.

4. 2. إذا كان هذا هو رأينا، فإننا نستطيع تحليل الدلائل من النمط ١١ بالاحالة على نفس الأنواع من الوظائف المذكورة سابقا والمتعلقة بالدلائل من النمط ١٠. في هذه الحالة تربط الدلائل من النمط ١١ هي الأخرى علاقات داخل السياق وداخل البدل. ومع ذلك فإن هذا الاجراء لا يفيدنا نهائيا. ولأجل الكشف عن ذلك سنناقش، كلا على حدة، الدلائل من النمط ١١ المتهاثلة صوتيا والمتهاثلة دلاليا. وانطلاقا من وجهة نظرنا سيتضح أن العلاقات التي تقيمها الدلائل الصوتية من النمط ١١ مع المستوى المركبي تظل ثابتة، في حين تتغير العلاقات القائمة بين هذه الدلائل والمستوى المركبي تغيرا كبيرا، بمعنى أنه لا يمكن توليد أي بدل مستقل قائم الدلائل والمستوى البدلي تغيرا كبيرا، بمعنى أنه لا يمكن توليد أي بدل مستقل قائم

على اساس التماثل الصوتي الا بصورة جزئية أو بمحض الصدفة. اننا نحصل على مجرد بدائل من النمط احيث يكون التطابق الصوتي بين الأطراف حاصلا بشكل عرضي. إن البدائل من النمط الصوتي التي سنهتم بها بشكل خاص، تتحقق فقط، حينها نأخذ بعين الاعتبار العلاقات أو الوظائف التي يقيمها الدليل مع المتصل [أو الامتداد] الصوتي الفزيولوجي. ويبرز من بين هذه، مثلا، الصنف الذي تكون في عداد اطرافه الصيغ الانجليزية التي تكون أواخرها موحدة صوتيا، " الذي تكون في عداد اطرافه الصيف لا يمكن عزله موقعيا.

4. 3. وفيها يتعلق بالدلائل الأخرى من النمط اا أي تلك القائمة على أساس المدلول فإن الوضع يختلف نسبيا. يمكن في هذه الحالة وكها رأينا سابقا (3. 7) القول إنه اذا كان دليلان متها لله دلاليا فينبغي ان يقيها نفس العلاقات مع المستويين، السياقي والبدلي. في هذه الحالة وكها يؤكد باستمرار، فإن التهاثل الموقعي والتهاثل الدلالي يصبحان نفس الشيء. هكذا ففيها يتعلق بالتهاثل الدلالي لا يمكن ان نتكلم عن التلاقي بالمعنى الذي اعتدنا على استعمال اللفظة به إلى الآن، أي عن ذلك التلاقي الحاصل بين متغيرين مستقلين. ان الفارق الوحيد بين التهاثلات عن ذلك التلاقي الحاصل بين متغيرين مستقلين. ان الفارق الوحيد بين التهاثلات الدلالية والتهاثلات من النمط اهي، على العموم، أن الأولى تشكل اصنافا أشد حصرا من الأخيرة وتحدد ليس بعلاقتها بالسياق البنيوي وانها تحدد في علاقتها بالسياقات المفردة لكل كلمة أو مورفيم (3. 7.). ومع ذلك وللأسباب المعروضة في 3. 7. نفضل لأجل إقامة التهاثل الدلالي اللجوء إلى إطار مرجعي مختلف. في أخير توضيح هذا المشكل فلنتأمل أبيات قصيدة «ربي بن ازرا» لبرونينج الآتية.

Irks care the crop - full bird

Frets doubt the maw - crammed beast ?(4)

إن لفظتي irk و Fret اللتين نريد اعتبارهما متهاثلتين تظهران في موقعين متهاثلين. ومع ذلك فإن irk لا تنتميان إلى الصنف الفرعي الذي تظهر أطرافه عموما في مثل هذا الموقع. فهذا الموقع يمكن أن يحتله، في نحو اللغة العادية، have والفعل be وحسب. وبهذا فإن هذا النمط من النحو لا يقدم لنا أية حجة لأجل إثبات ان irk و fret متهاثلتان دلاليا في هذين البيتين. ومن زاوية أخرى فإننا إذا

عمدنا إلى زحزحة ذلك النحو بصورة تجعل irk و fret مندرجتين في ذلك الصنف الفرعي، وجدنا انفسنا أمام مشكلة إمكانية توليد هذا النحو لجمل مشكوك فيها مثال ذلك الجملتين الآتيتين :

إلا أن هذا الأجراء، في هذه الحالة ، ينبغي ان يتكرر مئات المرات بغاية استيعاب الأبيات الشعوب المنافقة المنافقة

4.4. ومع ذلك فإن الاتفاق وكها تم تعريفه، أي اعتباره تقاطع مكون صوتي أو دلالي بمكون موقعي مستقل لا يكتسي أهمية كبرى لملازمته دائها لأي دليل لغوي . ما يهم إذن ليس الاتفاق في حد ذاته وانها العلاقة التي يمكن أن توجد بين اتفاق من هذا النمط واتفاق آخر معطى . إن مقارنة الاتفاقين معا ودراسة العلاقة القائمة بينها يمكننا من البنية التي يمتاز بها الشعر . هذه العلاقة تتحقق حينها تظهر صيغ متهاثلة من حيث الطبيعة (أي متهاثلة من جهة الصوت أو المدلول . أو من جهتها معا في الآن نفسه) في مواقع متهاثلة كذلك . وبعبارة أخرى حينها توجد موازنة الاتفاقين . وينبغي ان ننتبه دائها إلى أنه يمكن ، حين تتحقق أية صيغتين في موقعين متهاثلين ، الحديث عن زوج من الاتفاق ، إلا أنه يمكن أن نقول بوجود مزاوجة أي البنية الاساسية في الشعر ، حينها تكون الصيغ ، التي نحن بصددها ، متهاثلة من حيث طبيعتها .

4. 5. بإمكان الموقع أن تكون متهاثلة بأشكال مختلفة جدا. يوجد نمطان من المواقع المتهاثلة: المواقع المتقابلة من جهة والمواقع المتوازنة ضمن تركيب ما من جهة

أخرى. ففي تركيب أ.ج.أ.ن. تحتل أ. باعتبارها تغير ج. موقعين متقابلين. هكذا ففي جملة عالية ولكن مهولة هذه البنايات. فعالية ومهولة تتحققان في موقعين متقابلين. وبنفس الطريقة تحتل طويل وأسمر وأنيق مواقع متقابلة في طويل وأسمر وأنيق هو الرجل، وكذلك الشأن بالنسبة لـ قدّر وخاف في قدر وخاف السرجل. ففي هذه الأمثلة يوجد موقع حاضرا نظريا في التكرار الضمني للكلمة الرئيسية للمغير أو للمكمل.

إلا أن هناك صيغة أخرى حيث يمكن للمواقع أن تكون متهاثلة وذلك حين تكون متوازنة في تركيبها، مثال ذلك التركيب أجأن. أكلة جيدة وموسيقى عجيبة. إن جيدة وعجيبة تظهران كمغيرين إلا إنها مغيران لكلمتين نواتين مخيرتين بنفس وواضح أن الأكلة والموسيقى تتحققان باعتبارهما كلمتين نواتين مغيرتين بنفس الطريقة في موقعين متهاثلتين هذا النمط من العلاقة المزدوجة يتحقق بالتعريف دائها، في موقعين متوازنين متهاثلين ومن قبيل الأمثلة على المواقع المتهاثلة في صيغ متوازنة إس. ف. ع. إس. ف. الفتيان وصلوا ولكن الحزن يدوم أو ف. سي. اس. غ. إس. ف. سي. إس. ناولني الصحيفة واشتر لي سيجارا. ويمكن الحصول على تركيبات متوازنة باعتبارها أطرافا في نمط تركيبي آخر. ففي مثال. يصفي الحساب ويغادر المطعم نتوفر على تركيب متوازن. ف. س. ع. ف. س. عا يحول الجملة يغير هو بدوره الضمير هو. (س) ف. س. ع. ف. س. عا يحول الجملة بأقها إلى تركيب من المكن مقارنته بآخر.

4. 6. إن المواقع المتهاثلة كها توحي بذلك بعض أمثلتنا، المتحققة في تراكيب متوازنة لا تنحصر بالضرورة في نفس العبارة أو الجملة. ولنتأمل مع أخذ هذا بعين الاعتبار، الابيات الآتية التي تنتمي إلى قصيدة لوليام كارلوس وليام: (Theacritus)

If the muses
Choose the young ewe
you shall receive
a stall - fed Lamb
as your reward
but if

إذا كانت إلهات الوحي يخترن النعجة الصغيرة فأنت ستنال حملا تربى في الحضيرة كجزاء لك ولكن إذا They prefer the Lamb
you
Shall have the ewe for
Second prize

فضلن الحمل فأنت ستتوصل بالنعجة بوصفها مكافأة ثانية

إن يخترن وفضلن تتحققان ضمن هذا المقطع، في مركبين متوازنين مع حملا وتصاحبان نعجة وحملا ؛ وتتحقق ستنال وستتوصل في موقعين متوازنين مع حملا ونعجة، وفي الأخير فإن كجزاء ومكافأة ثانية تتحققان في موقعين متوازنين مع حملا ونعجة. إن المقطع بأتمه يكون سلسلة من الموازنات: ش.س.ف.س. إن س.ف.س. ف.س. ف.س. ف.س. ف.س. فا.س. فا.س.

إن البنية التي تحتل فيها الأزواج المتهائلة تماثلا طبيعيا مواقع متوازنة أقوى من تلك التي تحتل فيها الأزواج مواقع متقابلة وحسب. وبالاضافة إلى ذلك أننا نلقى تماثل الموقع يمكن أن يحتوي زوجا من التهاثلات الطبيعية. بالاضافة إلى هذا فإن الغاية، في الحالات الكثيرة حيث يكون طرفا الزوج اللذان يحتلان موقعين متهاثلين ضمن تركيب متوازن متهاثلين تماثلا طبيعيا، هي ابراز التشابه الصوتي أو الدلالي الذي يمكن ان يوجد بين طرفي الزوج الذي يحتل الجزء الأخر من الموقعين المتهاثلين في ذلك التركيب. وبهذا ففي الجملة niece و المحلل البراز كون /لا/ في Call my nephew and get my niece و المحل التكرار المتحقق في كلمتي nephew و nephew و الأجل ابراز كون /لا/ في المامتة و التكرار المتحقق في كلمتي المحل الأجل ابراز كون /لا/ و /و/ هما معا وقفيان غشائيان. وبطبيعة الحال فإن هذا التأثير الذي يهارسه الزوج nephew و nephew و عفاه التي لا تتهاثل على مطلقا أصواتها الأولى. ومع ذلك فحيث يوجد أساس للتشابه \_ وهذا التشابه عصعب ضبط درجة شدته \_ فإن قوة الهيكل المحلل يأتي لابرازها . وينبغي ان يصعب ضبط درجة شدته \_ فإن قوة الهيكل المحلل يأتي لابرازها وبيض المرآب حيث لا يحدث نفس التأثير في المظهر الدلالي. مثال ذلكصبغ المنزل وبيض المرآب حيث لا

تبرز الاختلافات الدلالية بين المنزل والمرآب وانها تبرز التشابهات ما دام الزوج الآخر الحاضر في المركب صبغ وبيض متهائلين دلاليا.

4. 7. يمكن ال تمتد الموازنة على طول الجزء الأكبر من القصيدة. أي أن التراكيب المتقابلة والمتوازنة التي تحتوي الصيغ المتماثلة تماثلا طبيعيا يمكن ان تكون بالغة الطول. سنحيل في الفصل 6 على موازنات تستوعب القصيدة بأتمها ونكتفي هنا بمجرد دراسة تلك التي تعلق بجزء من القصيدة. فلنتأمل، مثلا، الأبيات الأربعة الأولى من قصيدة Epist le to James Graggs, Esq»: pope

A soul as full of worth as void of Pride
Which nothing seeks toshow, or needs to hide,
Which nor to guitt nor fear its Cantion owes,
And boasts a warmth that from no passion flow

قلب مفعم بالنبل كها هو فارغ من الافتخار فهو لا يزعم إظهار شيء كها لا يحتاج إخفاء شيء وليس من الذنب ولا من الخوف يلزم الحذر وهو يظهر حرارة لا تنبع من أي عاطفة

سنتوقف هنا عند بعض الموآزنات لكي نصفها فالعبارتان: مفعم بالنبل وفارغ من الافتخار متاثلتان موقعيا باعتبارهما تصفان قلب، وتماثلها الطبيعي يكمن في كون مفعم وفارغ طباقاً [...]. وعبارتا بالنبل ومن الافتخار وإن لم تكونا طباقاً من حيث الطبيعة فإننا نعتبرهما كذلك هنا بسبب ظهورهما في موقعين متاثلين ضمن تركيب متوازن حيث توجد مواقع أخرى متهاثلة تشكل موازنة (6). ولفظة لا... شيء ويدعي اخفاء في هذه الموقعين تمثلان طباقا [...]. ونجد بنية البيت شيء. إن اظهار وإخفاء في هذه الموقعين تمثلان طباقا [...]. ونجد بنية البيت الثاني هي نفسها بنية البيت الأول (أنظر الملاحظة 6) ونجد في البيتين الثالث والرابع قلب (التي تنوب عنها كلمة which)، يلزم الحذر وهو يظهر حرارة وهما تركيبان متهاثلان [...] ويشغل الفعلان يلزم ويظهر نفس الموقع الإعرابي. كما أن تركيبان متهاثلان أ...] ويبدو واضحا بنفس الطريقة أن الحذر لا يعود إلى الخوف. وهاتان كلمتان تظهران في موقعين متقابلين، والشدة لا تعود الى الشوق. وهكذا تتصدر الواجهة المتشابهات الدلالية من الكلمات الذنب والخوف والشوق، وذلك لتحقق هذه الكلمات الثلاث في مواقع متهاثلة ضمن تركيب متوازن.

4.8. معروف جدا هو تأكيد النقاد المستمر أن الشكل والمحتوى ينصهران في القصيدة (أنظر 1.1.). نعتقد، إذا اخذنا ما تقدم عرضه بعين الاعتبار، أننا واجدون انفسنا في موقف المتعرف على الواقعة البنيوية النمط التي تختفي وراء ذلك التأكيد. لا نستطيع، في مجال النقد، الوقوف وحسب عند حدود التأكيد ان الشكل يأتي لتوصيل مدلول جملة ما، لأن هذا يتعلق باللغة عامة ولا يتعلق بالشعر على وجه الخصوص. ينبغي، من زاوية أخرى الكف عن التقدير المبالغ فيه لظاهرة الأصوات المحاكية التي يشار اليها في الكثير بغاية الاستدلال على انصهار الشكل والمحتوى والمحتزى في القصيدة، إذ الحقيقة هي أنها من القلة بمكان في الشعر لكي تتخذ أساسا لكل النظرية الشعرية. وفي الواقع لا ينبغي لنظرية شعرية، إذا كانت تريد ان تكسب صلاحية ما، ان تقف بالخصوص عند مجرد بعض الصيغ اللغوية، وانها ينبغي لها على العكس من ذلك ان تحيط بالوحدة التي تخص أجزاء كبرى من القصيدة وان تحيط في النهاية بوحدة القصيدة في صورتها الشاملة. ولا يمكن لبنيان مثل: flaming fire أو stars sparkled حيث تكون عناصرها الحاضرة في التركيب متماثلة دلاليا وصوتيا، ان تقوم وحدها كأساس لنظرية قائمة على انصهار الشكل والمحتوى. وبهذا فلأجل تفسير كيفية إحداث الشعر لذلك الأثر المتميز للوحدة سيكون ضروريا اللجوء إلى مبدإ بنيوي من نمط أعم.

إن مفهوم الموازنة، وإن لم يتمكن هو نفسه من تفسير كيفية إثارة الاحساس بأنسا أمام بنية متحدة بشكل وثيق، فإنه قادر عن تفسير بنية تظهر وترد غالبا في الشعر، وتوحد، بصفتها ظاهرة لغوية خالصة، مساحات ممتدة الأطراف من اللغة الشعرية. إن الموازنة الشعرية تشتق قوتها من العلاقات التي تقوم بين أطراف المحتوى تعتبر العناصر التي تكون الموازنة مماثلة موقعيا في القصيدة. ومع ذلك فهي متاثلة ليس على صعيد نحو اللغة العادية \_ فهذا النمو تتشكل فيه الاصناف بحسب معيار الماثلة الموقعية \_ وانها على صعيد نحو أو نحو فرعي مختلف بكون الأصناف تتشكل هنا بحسب التهاثل الطبيعي أو التهاثل من النمط الله هذا النحو الفرعي يخص الشعر، ويشتغل في احضان نحو اللغة العادية أو بالتوازي معه.

لأجل أن يفهم بأية صورة تحدث الموازنة أثرها الموحد، سندرس، بدءا وبشكل مفصل، العلاقات القائمة بين اطراف الأصناف البدلية. لاتفرض هذه العلاقات، سواء أكانت من النمط اأم من النمط الله نظاما محددا بين العناصر

المترابطة بهذا الشكل (8). لا يوجد بالضرورة بين اصناف النمط اتماثل طبيعي يوحد بين اثنين منها بشكل أقوى مما يوحد بين الأطراف الأخرى، وكها سبق ان رأينا (انظر 3.6.6) فان العلاقة التي تربط بين أطراف الأصناف المذكورة تقوم على اساس سياقاتها اللغوية. وبنفس الطريقة فان اصناف النمط اا وان كانت متهاثلة تماثلا طبيعيا فإنها لا تنتمي بالضرورة إلى نفس اصناف النمط ا. ف الظّن والدّن مثلا لفظان متهاثلان تماثلا طبيعيا بالنظر إليهها من زاوية صوتية، وهما ينتميان إلى صنفين غتلفين ضمن النمط ا. وبنفس الشكل فان استرق واختلس منظورا إليهها من زاوية دلالية متهاثلان تماثلا طبيعيا. ومع ذلك ففي الموازنة الشعرية (حيث الأطراف من نفس صنف النمط التصفف بشكل منتظم على المحور المركبي) تكون الصيغ اللغوية مترابطة في الآن نفسه، مع نمطي التهاثل. وبهذا يمكن القول ان الصيغ التي تظهر في الموازنة الشعرية هي في الآن نفسه اطراف لبدلين مختلفين : احدهما بدل من النمط اوثانيهها بدل من النمط ااقانيهها بدل من النمط ااقانيهها بدل من النمط ااقانيهها بدل من النمط المناف المناف المناف المناف النمط المناف المنافع المنافع المنافع النمط المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع النمط المنافع المنافع

ينبغي التنبيه على أن إمكانية الاختيار في هذه الحالة تقتصر على تلك الصيغ المترابطة صوتيا أو دلاليا والمنتمية ايضا إلى بدل النمط الذي يتحدد على اساس الموقع ؛ اي انه اذا كان أحد طرفي الزوج هو واضح فلا يمكن مثلا ان نختار كطرف ثان مقابلة أية كلمة لمجرد ارتباطها بواضح صوتيا أو دلاليا<sup>(9)</sup>. وبذها فإن التراكيب في الشعر لا تعتبر مجرد أداة يمكن أن تثبت فيه أية صيغة لغوية مستجيبة لشروط النحو وتوصل رسالة معينة ، وانها هو يتضمن سلسلة من الكلهات المترابطة برباط انهاط خاصة من التهاثلات الموصوفة سابقا.

4. 9. لقد كتب سوسور وهو يقارن نمطي العلاقة اللذين يمكن ان يوجدا بين غتلف العناصر اللغوية: «إن العلاقة التركيبية هي علاقة حضور؛ فهي تقوم على لفظين أو أكثر من لفظين حاضرين معا ضمن المتوالية المتحققة. وعلى العكس من ذلك فإن العلاقة الترابطية (البدلية عندنا) توحد اطرافا غائبة ضمن متوالية تذكرية مكنة (١٠٠)». ان التأثير الأهم الذي يحصل بفضل الموازنة هو التوحيد حضوريا أطرافا تكون مجتمعة بطريقة أخرى غيابيا. فالصيغ الموحدة بالطريقة الأولى ليست مجرد أطراف من نفس بدل النمط ا، وإنها هي أيضا أطراف من نفس بدل النمط الأخير هو بالضبط ما يكتسي أهمية بالغة ، إذ أن وجود أطراف من نفس بدل النمط اوالموحدة حضوريا لهو شيء يمكن حصوله في أي فعل لغوي. من نفس بدل النمط المؤوحدة حضوريا لهو شيء يمكن حصوله في أي فعل لغوي.

ينطلق سوسور في دراسة له للعلاقات البدلية، من كلمة أو جذر معينين وليس من السياق (انظر 3.2.). وبهذا فإن لكلمة enseignement و deducation و enseigner و enseigner و enseigner الخ، ومع enseigner و perentissage و enseigner الخ. ومع clement و justment الخ. ومع armement الخ. ومع prentissage و justment الخيرية ومع armement المنتقة من الكلمة الأساس أو موافقة لها، ومن قبيل خلف المنتمين المناه المنتمين المناه الله ومن قبيل enseignement أو apprentissage و apprentissage المنتميتين الى نفس بدله الدلالي من النمط الله وصيغا مثل enseignement و clement المنتميتين الى نفس البدل enseignons و enseigner و enseignement و الحيرا يدرج صيغا من قبيل enseignement و enseignement الكلمة الأخيرة الذي له enseignement واللتين ترتبطان دلاليا وصوتيا مع هذه الكلمة الأخيرة أن الصنف الترابطي أو البدل يجمع عند سوسور سلسلة من الصيغ المرتبطة بالكلمة الأصل في حالتنا enseignement و enseignement و بطرق جد ختلفة (11).

وكما يؤكد سوسور نفسه فانه يمكن «لكلمة ما ان تستدعي دوما كل ما يمكن ان يرتبط بها بطريقة أو بأخرى» (12). ومع ذلك، فما دام المهم بالنسبة الينا في هذه الحالة هو تلك الصيغ البدلية المتحققة في الموازنة فإننا سنخص بالعناية نمطين فقط من انماط الترابط الأربعة التي ضبطها سوسور: هذان النمطان يرتبطان بالكلمة الأساس أي enseignement بعلاقة تماثل من النمط المترز بينهما صيغ مثل - ap الأساس أي prentissage المتماثلتان صوتيا مع prentissage و ما و ما فلا التماثلتان صوتيا مع و من كل ما تقدم ان القصيدة تستخدم صوتيا مع السنن محصورا جدا. ونتيجة لذلك فاننا خلال قراءتنا قصيدة ما نجد نمطا من السنن محصورا جدا. ونتيجة لذلك فاننا خلال قراءتنا قصيدة ما نجد أنفسنا أمام مركبات تولد سلسلة من البدائل المحددة، تلك البدائل التي تعود هي بدورها لتوليد تلك المركبات، وهذا يقودنا من جديد إلى القصيدة. أي أن كل قصيدة تولد سننها الخاص وتكون رسالته الوحيدة هي القصيدة.

إن ما تم عرضه في هذا الفصل يمكن ان يفيد في القاء بعض الأضواء على المشكل المطروق كثيرا والمتعلق بانصهار الشكل والمحتوى في الشعر. إن دراسة هذا الشكل، وكما رأينا سابقا (4.8)، على صعيد اللفظ المفرد لا تقدم حلا للمشكلة، إذ الشعر لا يقدم في هذا المستوى براهين كافية على وجود ذلك الانصهار. والأكثر

من هذا أن نتائج هذه الدراسة، على الرغم من إمكان توفر حالة تقدم فيها القصيدة في نفس هذا المستوى أمثلة على الانصهار المتكرر، ستكون في الحقيقة محدودة جدا وحينما ندرس، من الجانب الآخر، الشكل والمحتوى على اساس أوسع فإن ما يمتد حتى النهاية هو تحليل الوحدة الصوتية أو الوحدة الدلالية للقصيدة. إن مثل هذه الدراسات تكشف بصعوبة عن مكمن هذا الانصهار. وفي كل الأحوال فلا ينبغي ان يفهم بالشكل فيها يتعلق بالشعر، مجرد الشكل الصوتي. نقصد بالشكل في هذه الدراسة البنية المذكورة إلا أنها مرتبطة بها ارتباط وثيقا. تلك الكلمات التي يمكن أن توجد الكلمات وحينها تحتل هذه الكلمات المتاثلة بهذا الشكل، أن نقول اننا بصدد الموازنة الشعرية، المزاوجة التي تأتي لصهر شكل ومحتوى الشعر. سنحلل في الفصل الموالي الشعرية، المزاوجة التي تأتي لصهر شكل ومحتوى الشعر. سنحلل في الفصل الموالي نمطا من صهر مختلف يتعلق بنمط شكل مختلف هو الآخر، إلا أننا في هذا الفصل اعترنا الشكل مقابلا ومماثلا للبنية التركيبية.

#### هوامش

1) لا يعني هذا ان الاستعمال المشار إليه يتحقق في الشعر وحسب، إذ الواقع أنه يوجد بكثرة في اللغة غير الشعرية . ولا ندعي هنا عرض الشروط الضرورية أو الكافية للشعر، وإنها سنقف عند مجرد التأكيد ان استغلال هذا النمط من التماثلات يظهر في غالب الأحيان في تلك الأقوال أو النصوص التي نسميها قصائد شعرية . ويكاد يكون متعذرا رسم خط فاصل بدقة بين الشعر والنثر . وإنه لمن الممكن ان نتفق جميعا فيها يتعلق بالحالات المتطرفة [أو القصوى] إلا أن هذا الحد سيكون غامضا جدا أو اعتباطيا أو هما معا في الآن نفسه ، في تلك الحالات التي يكون فيها الجنسان متقاربين . ينظر

Edward Stanke wick, «Linguistics and the study of poetic language» in style in language ed. Th. A. Sebeok, New York, 1960, p. 77.

R. Jakobson «Linguistics and poetics» in Style in language p. 358

Hjelmslev, op. cit. pp. 22 ff.

4) ينظر لأجل دراسة هذه الأبيات من وجهة نظر مختلفة عن هذه المعروضة هنا : Archibald A. Hill, Introduction to linguistic structures New York, 1958, p. 262

5) سنعود في 2.5. لمعالجة هذه العملية.

A soul – as full of worth as void of Pride as full of worth – as void : إن المكونين المباشرين للبيت هما 6 of Pride.

وهما يتحققان في تركيبين متقابلين باعتبارهما يغيران A soul [قلب]. ويتألف المكون المباشر بالثاني بدوره من تركيبين متوازنين. ونجد في هذين التركيبين التاركيبين full [مفعم] و void [فارغ] شأنها of word [بالنبل] و of Pride [من الغرطسة] تتحققان في موقعين متهاثلين.

7) يمكن أن نبرر مسبقا استخدامنا في هذه الدراسة للتحويلات التي تقوم اساسا على مقارنة «شيء» يظهر في القصيدة «بشيء» كان بامكان الشاعر استخدامه إلا أنه لم يفعل ذلك ابدا لو اعتمدنا على الفكرة القائلة إن جملتين محولتين عن جملة أخرى تقوم بينهما علاقة كاملة ودقيقة. ينظر: -language, 33, 1957. pp. 288 ff.Zel lig S. Harris, «Co-occurrence and transformation in linguistic structure», تستعمل على وجه الخصوص التحويلات في الشعر كأداة لتلافي الحشو أو الابتذال. تنظر مناقشة هذه المسألة في

F. De Saussure, Cours de linguiste générale 4° ed, Pris, 1949, pp. 174 ff. (8 لم يكن سوسور الوحيد الذي أكد أنه لا يوجد داع لاقامة نظام خاص بين أطرفا بدل ما. ويمكن للتعرف على وجهة نظر مغايرة العودة إلى ر. جاكبسون.

R. Jakobson. «Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics»

in Proceedings of the Eighth International Congress of linguists, Oslo, 1958, pp. 19 ff.

9) إننا حريصون على اسقاط الكلمات الجديدة أو الغربية.

(10 Saussure, op. cit. p. 171

(11 Saussure, op. cit. pp. 173 ff.

(12 Saussure, op. cit. p. 174

13) لا يتخطى سوسور في تحليله للتماثلات الصوتية المستوى الصرفي ؛ ولا يدرس في هذه الحالة الملموسة التماثل الصوتي على مستوى الفونيم أو مستوى متاولية من الفونيات كما فعلنا نحن هنا.

# 5 الخطاطة الاصطلاحية

.

.

1.5. يمكن ان يقال بحق: إن التهاثل الصوتي أو الدلالي يتحقق في كل الشعر. ومع ذلك فلا تتحقق بالضرورة تلك التهاثلات في مواقع متهاثلة مثل تلك الموصوفة في 3. ففي اغلب القصائد وبالخصوص في القصائد الغنائية الأقصر لا تسنح المكانية تحقق مواقع متهاثلة من النمط المركبي، وذلك يعود، في حالة إلى القصر البالغ للقصيدة ؛ ويعود في الحالة الأخرى الى كون القصيدة أطول وتتكون من عبارة اخبارية واحدة لا يكون فيها تكرار مركبي أو موازنة حيث ترد تماثلات صوتية ودلالية. وبهذا لا ينبغي الاستنتاج أن التهاثلات الطبيعية الموجودة في هذا النوع من القصائد، لا يخضع لأي نسق. ان النسق المذكور موجود، وما يحصل هو أن الخطاطة الموقعية في هذه الحالة تختلف عن تلك الموصوفة في الفصل الثالث من هذا الكتاب. والمتصفة بكونها طبيعية مركبية. هذه الخطاطة الجديدة لا تشتق من النسق المركبي للغة وإنها تشتق عكس ذلك من مجموع الأعراف التي تراعيها القصيدة باعتارها شكلا أدبيا منتظا.

2.5. يحتمل أن يكون الوزن والقافية أهم عرفين في الشعر الانجليزي. وان هذين المقومين يدرجان في القصيدة تماثلات دورية. تعتمد هذه الدورية في حال الوزن على النبر الايقاعي أو الارتكاز lotus. كما يحصل، على سبيل المثال، في البحر الايامبي. إن الأماكن التي يعود الى التحقق فيها بشكل متواتر هي اماكن متماثلة، وبنفس الطريقة تكون متماثلة أيضا ضمن البيت الشعري الأماكن المجردة من النبر. والكلمات أو المقاطع التي تحتل هذه المواقع الوزنية تعتبر لهذا السبب متحققة في مواقع متماثلة بالنظر إليها لا من زاوية المحور المركبي للغة وإنها من زاوية عور وزن القصيدة بوصفها شكلا أدبيا. وفي حال القافية فإن الدورية تتعلق بنهاية الأبيات، ويمكنها ان تتحقق في تأليفات مختلفة باختلاف نظام التقفية المستعمل في القصيدة. ولهذا ففي نظام التقفية d a b a b تكون نهايات الأبيات متفقة القافية ومتماثلة أيضا وذلك حسب الترتيب الآتي: الأول مع الثالث والثاني مع الرابع. ومنها تتحقق متوالية من الأشكال المتماثلة صوتيا أو دلاليا في مواقع متماثلة بالنظر إليها من زاوية الوزن أو القافية، أي في مواقع متماثلة بالنظر إليها من زاوية الوزن أو القافية، أي في مواقع متماثلة بالنظر إليها من زاوية المورن هي أيضا بالغة الأهمية في وحدة القصيدة.

إن الأشكال المتماثلة صوتيا والمتحققة في مواقع متماثلة بالنظر إلى الجنس، تقدم سلسلة من التقنيات الشعرية التي كانت تسمى في التراث القافية من جهة

والجناس alitération والسجع assonance والترصيع alitération من جهة أخرى. وهكذا تشكل القافية ازدواجا حيث تحتل متوالية متهاثلة صوتيا مواقع متهاثلة بحسب نظام التقفية في القصيدة في حين ان الجناس والسجع والترصيع تمثل ازدواجات حيث تحتل متوالية من الأشكال المتهاثلة صوتيا مواقع متهاثلة منظورا إليها من زاوية وزن القصيدة. يمكن ملاحظة النموذج الثاني من هذين الزوجين في القصيدة الآتية لإميلي ديكنسون Emily Dichinson حيث تدل النبرات الحادة على النبر العروضي :

The thought bennéath so slight a film Is more distinctly seen, – As láces júst revéal the súrge Or místes the Apennine \*

إننا نتوفر في البداية على الازدواج الذي تفرضه القافية المشكلة بنهاية البيتين الشاني والرابع. في حين ينبغي ان نميز بوضوح فيها يتعلق بدراسة الازدواجات المتحققة في المستوى الوزني للقصيدة:

1) تلك الازدواجات حيث تتطابق مع الارتكاز الأشكال المتهاثلة صوتيا.

2) والازدواجات حيث تتحقق الأشكال المتهاثلة صوتيا في مواقع غير منبورة.

 والازدواجات حيث تتطابق إحدى الصيغتين المتهاثلتين صوتيا مع الارتكاز وآخر يحتل موقعا غير منبور.

إن الاحتمالين الأول والثاني، هماوحدهما ما يمثل موازنة، كما سبق ان عرفناها. أما الاحتمال الثالث، فرغم أنه يساهم بدون شك، في تقوية التأثير الشعري حينها يدعم النمطين الآخرين من الموازنة فإنه لا يتحقق بشكل مطرد، ويكتسي بالنتيجة أهمية أقل من الآخرين. إن الموازنة الأولى، أي تلك التي يتحقق فيها الارتكاز على الشكلين المتهاثلين تكتسي دلالة قوية، وذلك يعود إلى أن النبريأتي لابرازها على باقي البيت. والأكثر من هذا أننا نعتبر، خدمة لغرضنا، سمتين صوتيتين متهاثلتين، متحققتين في موقعين وزنيين متهاثلين حتى وإن كانت السمتان متحققتين في البداية أو في نهاية مقاطعها كان يتحقق أحدهما في البداية والآخر في نهاية المقاطع المذكورة<sup>(2)</sup>. هكذا ففي البيت الأول من القصيدة يشكل الصامتان بين الأسنانيين الماثلان في thought و beneatht والمنبوران معا، موازنة رغم أن الأول يتحقق في البداية والثاني في نهاية المقطع. ويمكن تأكيد نفس الشيء بصدد

الصامتين الجانبيين والظاهرين في slight و slight . يمكن في حالة الصفيرين في so و slight أن نقدم كمثال على نمط التأليف الثالث الآنف الذكر، ذلك الذي لا يتحقق بشكل مطرد. ففي البيت الثاني تكون، بنفس الطريقة، الصوائت الثلاث في seendistinctly موازنة، ويكون الصائت في الزائد الا مجرد دعامة للآخرين. وفي البيت الثالث تتحقق موازنة جديدة للصوامت الجانبية في laces و الموازنتان الأخريان بين الصفيرية والاحتكاكية المجهورة في just \_\_\_ surge و just و surge . والموازنة الأخرى القائمة على المهموسة الحاضرة في just و surge . والموازنة الأخرى القائمة هذه المرة على مقاطع غير منبورة هي تلك المتمثلة في المهموسة المجهورة ل as و ظسه laces تبرز في البيت الرابع الظاهرة الموصوفة في (4.6.4)، أي إن كون صوتين يمثلان موقعين متهاثلين (الأمر يتعلق هنا بالوزن) يأتي لكي يكشف عن التشابهان الصوتية التي تجمع بينهما وليس الاختلافات التي تفرق بينهما فشفوية وأنفية mists تشبه أسنانية وأنفية المزدوجة في Apennime باعتبارهما معا اسنانيتين مجهورتين. وهكذا فالمهم في بنية القصيدة هو ان نتوفر في mists و Apnnine على أنفية مجهورة ؛ وأما كون إحدى هاتين المجهورتين شفوية مزدوجة في حين ان الأخريان اسنانيتان انفيتان فشيء لا أهمية له فيها يعود إلى هذه البنية. نواجه في هذا الحالة ازدواجا بالغ التعقيد، وذلك لكون أنفية mists تشكل ازدواجا مع الاسنانيتين من المقطع الأخير في Apennine . وبمراعاة هذا فإن [ p ] في Apennine يمكنها هي أيضاً أن تتألف مع [ m ] في mists . لنترك جانبا الآن كون [ p ] متحققا في موقع غير منبور. و [ p ] و [ m ] تتشابهان بمن حيث هما صوتان شفويان. ومع ذلك ففي الوقب الذي كانت تتقاسم فيه [ m ] و [ n ] الأنفية والجهر فان [ p ] و [ m ] تتقاسمان الشفوية فقط. إن المشابهة أخف من أن يتمكن احتلال الحرفين موقعين متماثلين على ابرازها. (انظر 4.6.) ويمكن بالأضافة إلى هذا إقامة بعد آخر ضمن الخطاطة العروضية فنتحدث عن الازدواج القائم على الشفوية الأنفية لكلمة more في البيت الثاني ولكلمة mists في البيت الرابع. وفي هذا البعد نجد المقطعين more و mists متحققين، وان كان ذلك في بيتين مختلفين، في موقعين متهاثلين عروضيا إذ يقع عليهما النبر الأول من بين الأربع نبرات الموجودة في كل بيت(٥).

5. 3. نجد من حيث المبدأ المواقع المتهاثلة باعتبار الجنس يمكن ان تحتلها صيغ متهاثلة دلاليا فينتج بذلك ازدواج ما. إننا نتوفر. بدون شك، على امثلة توضح هذه

الامكانية، إلا ان المزاوجة من هذا النمط لا تكتسي نفس الأهمية التي نجدها في الازدواجات القائمة على تماثل من النمط الصوتي. هذا الأمر لا ينبغي ان يفاجئنا. فالأداتان الشعريتان: القافية والجناس الخ. تتطلبان كشرط ضروري تماثلا صوتيا وحسب؛ ففي كل هذه الحالات يكون التماثل الدلالي زائد. ومن جهة أخرى فانها إذا احتلا موقعين متماثلين فلن نكون بصدد أدوات شعرية من قبيل نمط القافية أو الجناس وإنها سنجد أنفسنا امام شعر مكتوب في ضوء مواضعات مختلفة. وفي الحقيقة فإنه يبدو أن هناك علاقة جد وثيقة بين الازواج الدلالية والمحور المركبي والازواج الصوتية والمحور المركبي.

5.4. ما من شك أن الكلمات التي تتشكل منها القافية هي، في العادة، متماثلة دلاليا إلا أن هذا الضرب من التماثل غير معهود بنفس الكثرة من الأدوات الشعرية الاصطلاحية الأخرى. فالجناس والسجع، على سبيل المثال، يتعلقان، بسبب تأليفهما بين كلمات ومقاطع منتمية إلى نفس المركب، بصيغ متماثلة دلاليا، فهذه تتحقق عادة في مركبات متوازنة أو متلاحقة. وفي قصيدة أخرى لإميلي ديكنسن نقع على أمثلة كلمات قواف متماثلة دلاليا (طبقات):

A charm invests a face Imperfectly beheld, —
The lady dare not lift her veil For fear it be dispelled But peers beyond her mesh, And wishes, and denies, Lest interview annul a want That image satisfies\*\*.

والحقيقة أن الحالات التي تكون فيها الكلمات المكونة للقافية متماثلة دلاليا نكون امام عملية تقوية الازدواجات، إذ إن الكلمات التي تحتل مواقع متماثلة من حيث الجنس هي أيضا متماثلة صوتيا ودلاليا في الآن نفسه (4).

ونجد مثالا نادرا على ورود الصيغ المتهاثلة دلاليا في الخطاطة الاصطلاحية للقصيدة، الخطاطة الوزنية، في البيتين التاليين المنتميين إلى قصيدة Nephe lidia، حيث يحاكي سوينبورن Swinburne أسلوبه الخاص بطريقة ساخرة (5).

Flushed with the famishing fulness of fulness of fever that reddens

with rádiance of ráthe recreátion
Gáunt as the ghástliest of gléam through the
glóom of the glóaming when ghósts go aghást ?非常

ففي البيت الأول نجد كلمتي flushed وَ rota المكونتين للازدواج، رغم وقوع النبر الذي يناسب التفعيلة الانابستية [هي تفعيله تتكون من ثلاثة مقاطع الأول والثاني قصيران والثالث طويل] على المقطعين الذين يحققان الجناس متهاثلتين دلاليا. ويمكن ان يقال نفس الشيء عن fámishing و famishing فهما أيضا متهاثلتان دلاليا لكونها طباقا<sup>(6)</sup>. وفي نفس البيت الثاين تشكل الكلمات gaunt و gloam و gloaming و gloam و gloaming مراكمة مفرطة و dhosts و ينتج عنها في اللحظة الأخيرة أثر الابتذال<sup>(7)</sup>.

5.5. إننا، ونحن نصل إلى هذه المرحلة في التحليل، نرى ضرورة تقديم بعض الملاحظات بصدد تواتر وقوة الازدواجات المتحققة في الشعر وبصدد درجة التواتر والقوة الأكثر مناسبة. على الرغم من أننا شددنا على امتدد هذه الدراسة على أهمية الانهاط المختلفة للازدواج وعلى الاثر الموحد الذي يفرضه هذا على الشعر، فإنه من الخطإ الاستنباط من ذلك كله أنه بمقدار ارتفاع عدد الازدواجات المتحققة في القصيدة بمقدار ارتفاع حظ هذه من الجودة. إن مهمة الشاعر تكمن بالاضافة إلى . اشياء أخرى، في القدرة على فرض الوحدة اعتمادا على عوامل متعددة عوامل ليس من الضروري وصفها هنا. إلا ان كون هذه الوحدة أساسية لا يعني ضرورة تحقيقها على حساب التعقيد. ينبغى للقصيدة ان توحد التعقيد لا ان تلغيه. فحينها تكون القصيدة كاملة التناغم فأنها تكون \_ ويمكن القول بسبب هذا التناغم \_ كاملة الابتذال. وهذا ما يحصل في اغاني الأطفال وفي التراتيل والشعارات من كل نوع، حيث تستعمل إلى حد الافراط كل الأدوات الشعرية مثل القافية والايقاع والوزن والتركيب والأداء اللفظي الخ. ففي هذا النمط من الشعر يلتزم الايقاع والقافية والتركيب الخ دورات متوازنة بشكل مفرط محققة في الغالب ذلك الشعور بالابتذال وهـذا الأمر يرغمنا على طرح مسألة مناسبة تواتر وقوة الازدواجات في القصيدة. والمحتمل هو استحالة تقديم جواب حاسم على هذه المسألة، في حين أننا نستطيع أن نؤكد أننا قد توصلنا، على امتداد هذا التحليل، إلى مواجهة الازدواجات بدرجة من التواتر والقوة اللتين يمكن اعتبارهما مفرطتين. لقد سبق ان أكدنا في (5.2) ان القافية شأنها شأن سلسلة من الأدوات الشعرية مثل الجناس والسجع والترصيع عَثل بالتحديد ازدواجات حيث ان صيغا متهاثلة صوتيا تتحقق بالتحديد في مواقع متهاثلة بالنظر إلى الجنس. لقد أكدنا بعد ذلك ان مثل هذه الصيغ يمكن ان تكون في الآن نفسه متهاثلة دلاليا<sup>(8)</sup>. في هذا المستوى تصبح مسألة الابتذال حرجة حقا. إن أثر الابتذال الذي يمكن ان ينتج القوة المفرطة للا زدواج يخضع مع ذلك للعمل المصاحب والمتفاعل لكل العوامل الفعالة في القصيدة. وهكذا فقد أشار ويمزات إلى أن الايقاعات المتهاثلة التي تقوم قوافيها على نفس اللواحق، وهي مع ذلك متهاثلة دلاليا وصوتيا، يمكنها أن تنقذ من النثرية إذا لم تكن حركة التركيب سائرة بالتوازن مع حركة القافية (9). ويستشهد ويمزان بأبيات تشوسر الآتية حيث نجد القوافي الشلاث nesse تتلافى النثرية بسبب احتلال الكلهات التي تنتهي بذلك اللاحق مواقع تركيبية مختلفة.

Scogan, that knelest at the stremes hed
Of grace, of alle honour and worthy ness,
In th'ende of which strem I am dul as ded
Forget in solitarie wildernesse, Yet, Scogan, thenke on Tullius kyndenesse.\*\*\*

ويبين ويمزات أيضا ان تكرار نفس المورفيم يمكن أن يتجنب النثرية اذا كان الوزن غير متوازن (11).

Unréspited, unpitied, imreprieved.

ويحدث نفس الشيء في المقطوعة الآتية لإميلي ديكنسون :

Time is a test of trouble,
But not a remedy.
If such it prove, it prove too
There was no malady.\*\*\*\*

ففي هذه الحالة لا يخلف التكثيف الأقوى للتهاثلات في نهاية البيتين الثاني والرابع، بحيث ان الكلمتين remedy و remedy متهاثلتان صوتيا ودلاليا، وفي نفس الآن تشكلان قافية متحققة في موقعين متهاثلين من حيث الجنس، أثرا للابتذال وذلك لكون الكلمتين تتحققان في موقعين تركيبيين مختلفين. ويساهم أيضا في المغاء أثر الابتذال كون وزن البيتين الفرديين مختلفا عن ذلك المستعمل في البيتين المزدوجي.

5. 6. لقد أشرنا في الاقسام السابقة إلى مسألة ما هو تواتر وقوة الازدواجات
 المطلوبة في الشعر، وقد انتهينا إلى التلميح بان بعض تأليفات هذه الازدواجات

يمكن ان تشكل تكثيفا مفرطا. ويمكن تلخيص نتائج تحليلاتنا للمسألة بالطريقة الآتية: بان المزاوجة، باعتبارها أداة شعرية مطلوبة في الشعر لكونها بانية لوحدة القصيدة، تقتضي كشرط ضروري وكاف تحقق صيغ متهاثلة صوتيا أو دلاليا في مواقع متهاثلة أيضا، سواء كانت هذه المواقع محددة من وجهة نظر دلالية أو اصطلاحية. ان تحقق صيغ متهاثلة في نفس الأن صوتيا ودلاليا في هذا النمط من المواقع يشكل الشرط الكافي لا الضروري للازدواج. وبنفس الطريقة فان تحقق صيغ متهاثلة صوتيا أو دلاليا في مواقع هي متهاثلة في نفس الآن تركيبيا واصطلاحيا يشكل الشرط الكافي لا الضروري للشعر. وتتعلق جودة ورداءة هاتين البنيتين يشكل الشرط الكافي لا الضروري للشعر. وتتعلق جودة ورداءة هاتين البنيتين في القصيدة.

### هوامش

- 1) إن مسألة الدور الذي تلعبه في العروض الانجليزي عوامل مثل النبر والكم وعدد المقاطع والزمن الخ. ، لهي مسألة مطروحة للمناقشة، ولسنا عازمين على الخوض في شعابها في هذه الدراسة. لقد اخترنا من بين هذه العوامل النبر بوصفة الظاهرة الأكثر دلالة (وبالملموس إنه النبر الدوري والمتعاقب على فواصل مقطعية متناظرة) وينسجم هذا مع الموقف الذي اتخذه و. ك. ويمزات W. K. Wimsatt في المحتف الذي اتخذه و. ك. مقالتها: The concept of meter» Publications of the modern Language Association of America, A 1959 .598 - 585 منبغي أن يعلم ان لمصطلح «نبر» مدلول في العروض يختلف عن المعنى الذي يكون له في التحليل ما فوق الفونيمي suprasegmental (ولهذا السبب نستعمل في هذا الفصل على وجه الخصوص مصطلح «الارتكاز» Ictus . إن النبر في مجال العروض بتناوب مع غيابه. في حين انه في الدراسة ما فوق الفونيمية ـ الذي يشكل دراسة من نمط لساني ـ توجد اربع درجات من النبر المتعاقب أو ثلاث درجات من النبر حيث تتعاقب النبرات فيها بينها أو مع غياب النبر وذلك يخضع للزاوية التي ننظر منها. وفي رأينا أن انساق الزحافات العروضية التي تشمل أكثر من المصطلحين والنبر، ووغياب النبر، \_ وتستقطب مصطلحات جديدة مثل والنبر الأصغر، أو «نصف النبر» \_ يعيق التمييز بين نسق وزن القصيدة ونسق ما فوق الفونيمي للغة المستعملة في القصيدة. وكون الارتكاز يقع على مقطع ذي نبر ثانوي أو حتى ثالثي ، لا ينبغي ان يقودنا إلى النتيجة الزائفة التي تقول إننا نكون أمام نمط جديد من النبر العروضي، وبهذا نخلط النسقين في واحد ونعيق بذلك فهم العلاقة التي يمكن أن تقوم بين النسقين. ومن جهة أخرى ينبغي أن نعلم ان النبر في المستوى ما فوق الفونيمي يصاحب المورفيهات في حين انه يصاحب، في مجال العروض، المقاطع.
- 2) نستطيع اعتهاد هذا الاجراء بهذه الطريقة لأن الخطاطة التي نعتمد عليها في مثل هذا النمط من التحليل، لأجل إقامة المواقع ليست لغوية، انها في هذه الحالة مقامة في علاقتها بالمقاطع. إن هذا الأمر اصطلاحي وبهذا سيتم تحديد المواقع في علاقتها بـ الاتكاز. أن الارتكاز يتحكم في رأينا في المقطع وفي الكلمة باتمها.
- 3) تمكن دراسة توزيع العناصر في القصيدة من وجهات للنظر متعددة، وذلك بحسنب رغبتنا في اقامة واحدة أو أكثر من التأليفات الدالة في بنية القصيدة وعلى سبيل المثال يمكن ان نقيم كشرط ضروري لأجل اعتبار تأليف ما دالا من وجهة نظر بنيوية ـ أي لأجل اعتبار تأليف ما ازدواجات ـ تكون الأصوات المدروسة هنا واقعة بالضرورة

ضمن الأبيات المقابلة في نفس الموقع العروضي في علاقته بالقافية، على غرار ما يقع في more و mixts . وهذا النمط من اللازمة يكون اختزاليا الى أقصى حد.

- 4) حينها تكون المواقع متهاثلة من جهة الجنس فإنها تكون متهاثلة مركبيا، وبذلك تحصل تقوية للازدواج.
  - 5) إن للباروديا امتيازا هو أنها تيسر علينا بواسطة الاستدلال حكم المؤلف على القيم.
- 6) ان تماثل الموقع يتحدد في المستوى العروضي ب «الارتكاز» (تنظر الملاحظة 2) وعلى سبيل المثال فان كون ,fever و famishing flushed و famishing و fullnes تتوفر بالتتابع على مقطع واحد ومقطعين وثلاثة مقاطع ومقطعين شيء لا أهمية له . إن الارتكاز يقع على كل واحدة من هذه الكلمات الأربع (ويمكن ان نحصر هذا التأكيد فنقول إن الارتكاز يقع على جذر كل واحدة من هذه الكلمات) وهذا يعني ان كل هذه الكلمات تقع في مواقع عروضية متماثلة . ومن هنا تصبح مهمة مسألة التماثل الدلالي .
- 7) تتوفر دراسة مهمة لشعر سوينبورن Swinburne وفيها تحلل بعض المبادىء البنيوية الشبيهة بطريقة ما بالمبادىء ال. R. Firth, «Modes of meaning» in Papers in linguistics 1934 1957, Lon- المدروسة هنا. ينظر: -1957 dres, 1957

تنظر بالخصوص الصفحات 203 ـ 196 . وقد نشر المقال لأول مرة في Essays and studies 1951

8) يؤكد جاكبسون مستشهدا ومدعها بجيرار ما نلي هونكانس إن التهائل الصوتي يقترن بطريقة ما بالتهائل الدلالي، في حين ان التهائل الصوتي يطرح مشكلة وجود أم عدم وجود التهائل الدلالي. ينظر: «Linguistics and poetics» in style in language, ed. Th. A. Sebeok, New York, 1960, pp. 368

وبديهي أن ما يهمنا الآن خدمة لأغراضنا هو تلك الحالات حيث يتوفر ذلك التماثل.

W. K. Wimsatt, J., «One relation of rhyme to reason» in the verbal icon, University of ken- (9 tucky
Press, 1954. P. 153 - 166.

Wimsatt, op. cit. pp. 156 ff.

10

Wimsatt, op. cit. p. 155.

ff.

11

#### ملحق

نقدم ترجمة الأمثلة الشعرية لمجرد الاستئناس وحسب. وليس هناك من بديل ممكن يسمح باستبدال هذه الامثلة من الشعر الانجليزي. وذلك لان الظواهر المدروسة في هذا الفصل لصيقة بهذه اللغة. واثبات الترجمة العربية مكان هذه النصوص عمل مضلل بقدر ما هو معرقل للفهم.

\* التفكير تحت خمار رهيف

بشاهد واضحا

مثلها تكشف زخارف الرغوة الامواج وتكشف الغيوم جبال الأبنين

\*\* غبطة ما ترين وجها لا يرى واضحا. لا يرى واضحا. لا تتجرأ السيدة على رفع الخيار خشية ازالته. إلا أنها تمعن في النظر عبر الحلية وتشتهي وتأبى النظرة رغبة ال تتجيب لها الصورة.

\*\* اخجل بسبب الحمى البالغة والجشعة المحمرة مع شعاع استراحة ازدهار مبكر شاحب مثل زرقة لمعان يضيء في ظلام الليل حينها تتيه الأطياف المفزعة

\*\*\* أنت يا سكوكان، الذي يركع امام منبع الغفران والشرف الرفعة وفي نهاية ذلك أظل مبلدا وغافلا ويه في عزلة الادغال ولكن فكر ياسكوكان في طيبوبة توليو.

\*\*\*\* إن الزمن اختيار للشرور وليس ملاذا واذا حصل ذلك فانه سيبين أنه لم يُوجد أبدا مرض.

# 6 تحليل سوناتة لشكسبير

6.1. سنعالج في هذا الفصل سوناتة لشكسبير وسنناقش الأدوار التي يلعبها نمطا الازدواج في هذه القصيدة. وقد سبقت الاشارة إلى أن هذين النمطين من الازدواج. أي الازدواج المركبي الذي درسناه في الفصل 4، والازدواج الاصطلاحي الذي درسناه في الفصل 5 \_ مهان بالنسبة للوحدة الشعرية. إن هدفنا الأساسي هو مناقشة هاتين البنيتين. ولن نناقش بعض الملامح الأخرى ـ كالمعنى والاستعارة والصورة إلخ التي قد تكون حاضرة في هذه القصيدة والتي قد تساهم أيضا في الأثر الذي تبعثه القصيدة إلا أننا لا نذكرها نهائيا أو أننا نذكرها كما هو الأمر بالنسبة للمعنى، وذلك في حدود ضرورة إجراء التحليل الذي يهمنا هنا فقط. ولا يعنى هذا الآجراء أن الأشكال الشعرية التي تم استبعادها غير مهمة بالنسبة للأثر الشعري العام. إن مثل هذه الأشكال لا تدخل في دائرة اهتهامنا هنا. ما يهمنا هنا هو تقديم مبدأ الازدواج وابراز كيفية اشتغاله في ما نعتبره قد يكون على الأرجح أهم المصفوفات اي المصفوفة المركبية ومصفوفة الاصطلاح الشعري أي مصفوفة الوزن والايقاع والقافية. وقد تكون التهاثلاث الطبيعية \_ الصوتية والدلالية \_ التي عالجتها ` سابقا أهم التهاثلات التي تمكن مناقشتها على ذلك المستوى. إن مبدأ الأزدواج هو في الواقع مبدأ عام يمكن تعديله لكي يشمل خصائص غير تلك التي عالجناها في هذه الدراسة. يمكن مثلا ان نعتبر المستوى ما فوق القطعي suprasegmental كمصفوفة ونحدد الازدواجات الاضافية حيث تقع الاشكال المتماثلة تماثلا طبيعيا في مواضع قطعية متماثلة أيضا. أي إنها تكون مصحوبة بنفس النبرات و/أو التنغيات أو تقع في مواضع متشابهة من حيث الروابط الختامية. ويمكن من جهة أخرى تعنريف التهاثلات الاستعارية مثلا (المختلفة عن التهاثلات الدلالية)، بالكشف انطلاقا منها عن إزدواجات حيث تقع صيغ متهاثلة من جهة الاستعارة، في مواضع متماثلة من حيث المركب أو الجنس. ولقد تركنا جانبا هذه المسائل لكي نعالجها في التحليل اللاحق. وما يهمنا بالاساس هنا هو نمطا الازدواج اللذان حددناهما في الفصل 4 وفي الفصل 5. ليس هذا التحليل إذن محاولة لتأويل شامل بل إنه محاولة للكشف عن دور الازدواجات في الانتظام الشامل للقصيدة.

سوناتة رقم 30 لشكسبير (انظر الاصل «بالانجليزية»)

<sup>1</sup> When to the sessions of sweet silent thought

<sup>2</sup> I summon up remembrance of things past,

- 3 I sigh the lack of many a thing I sought,
- 4 And with old woes new wail my dear time's waste.
- 5 Then can I drown an eye, unused to flow,
- 6 For precious friends hid in death's dateless night,
- 7 And weep afresh love's long since canceled woe,
- 8 And moan the expense of many a vanished sight.
  9 Then can I grisve at grisveness foregreen
- 9 Then can I grieve at grievances foregone,
- 10 And heavily from woe to woe tell o'er
- 11 The sad account of forebemoaned moan,
- 12 Which I new-pay as if not paid before.
- 13 But if the while I think on thee, dear friend,
- 14 All losses are restored and sorrows end.
  - 1 عندما \_ في دورات الفكر الصامت والعذب \_
    - 2 استحضر ذکری اشیاء ماضیة
  - 3 أتحسر على افتقاد عدة اشياء كنت أبحث عنها
  - 4 وبأسى قديم اشكو من جديد ضياع وقت نفيس
  - 5 اذاك استطيع ان اغرق عينا لم تتعود على الدموع
- 6 لأن أصدقاء اعزاء اختفوا في ظلام الموت اللانهائي
- وأبكى من جديد أسى الحب الفاني منذ زمن بعيد
  - 8 وآسف لخسارة عديد من المشاهد الضائعة
  - 9 اذاك أستطيع أن أحزن على الأحزان الماضية
    - 10 ومن أسى لأسى، أعدد بكآبة
      - 11 الحساب الحزين
  - 12 حسابا أؤديه من جديد وكأني لم أؤده من قبل
  - 13 ولكن اذا فكرت فيك الآن صديقي العزيز
  - 14 إذاك يستعاد كل ما ضاع وتنتهي الأحزان.

6.2. إن السونانة بأكملها تتكون بنيويا من جملتين شرطيتين وتتكون كل واحدة منها من استهلال وخاتمة. ويمكن تسميتها بالتتابع الشرط وجواب الشرط. ويكون البيتان 1 و2 الشرط الأول. ويكون البيتان 3 و4 الممتدان من البيت 5 إلى البيت 12 الخاتمة الأولى. ويكون البيت 13 الشرط الثاني. ويكون البيت 14 الخاتمة الثانية. إننا نتوفر بهذا على وصف ضمني للازدواجات. ولو أكدنا أن

القصيدة تتكون من جملتين من نمط: إذا \_ إذاك فإن ذلك يعني بالتقريب وصفا واضحا للازدواجات. لا تسمح الازدواجات دوما بمثل هذا التخصيص وذلك حيث لا تكون للصيغ المتهاثلة دلاليا وظائف نحوية محددة كها هو الأمر بالنسبة لصيغة إذا \_ اذاك. إننا لا نطلق على جملة مثل خرج الفتى وظلت الفتاة في المنزل جملة من نمط فتى وفتاة مثلا. وليس تافها التأكيد، بصدد الحالة التي نهتم بها الآن، أن الجمل المشار إليها تجسد متوالية من الازدواجات المتوازية المستخدمة لتوحيد القصيدة. ويمكن وصف الازدواجات كها يلى :

إن عندما في البيت 1 وإذا في البيت 13 متهاثلتان دلاليا وتقعان في موضعين مركبيين متهاثلين، وإن اذاك، في صيغتها الصفر في بداية البيت 3، واذاك التي تظهر أيضا في الصيغة الصفر في بداية البيت 14 متهاثلتان دلاليا وموضعيا<sup>(1)</sup>.

وفي الجمل التي تتصدرها صيغة إذا و اذاك عدد من الازدواجات، ومهم كان الأمر فإنه يجب أن ندخل تعديلا على الجمل التي تقع فيها هذه الازدواجات قبل أن نصفها.

- عندما \_ في دورات الفكر الصامت والعذب \_
  - 2 استحضر ذكرى اشياء ماضية
- 3 اذاك أتحسر على افتقاد عدة اشياء كنت أبحث عنها
  - 4 وبأسى قديم أشكو من جديد ضياع وقت نفيس
    - 13 ولكن إذا فكرت فيك الآن صديقي العزيز
    - 14 إذاك يستعاد كل ما ضاع وتنتهي الأحزان.

يمكن تمثيل البنى العميقة للأبيات المذكورة بالطريقة الآتية:

عندما في م . إ . 1 (دورات) م . إ . 2 (الفكر الصامت والعذب) م . إ . 3 (أ : حرف الفاعلية) م . ف . 1 (استحضر) م . إ . 4 (ذكرى أشياء ماضية) إذاك م . إ . 5 (أ : حرف الفاعلية) م . ف . 2 (أتحسر) م . إ . 6 م (إفتقاد عدة اشياء كنت أبحث عنها) .

عطف (ب) \_ م . إ . 7 (أسى قديم) \_ م . إ . 8 (أ : حرف الفاعلية) \_ م . ف . 3 (أشكو من جديد) م . إ . 9 (ضياع وقت نفيس)

عطف \_ إذا الآن \_ م . إ . 10 (ت : ضمير الفاعلية) \_ م . ف . 4 (فكرت)، في \_ م . إ . 11 (صديقي العزيز) .

إذاك \_ م . إ . 12 (ت: حرف الفاعلية) \_ م . ف . 5 (يستعاد) \_ م . إ . 13 (كل ما ضاع) \_ عطف \_ م . إ . 14 (أنت) \_ م . ف . 6 (تنتهي) م . إ . 15 (الأحزان) .

6. 3. لا ينبغي الاعتراض على التحليل السابق باعتباره يعتمد على تعديلات للقصيدة وليس على القصيدة نفسها. إننا نستحضر عددا من العناصر عند قراءة قصيدة ما، ومن هذه العناصر معرفة ذلك الجزء من سنن اللغة المشترك بين الشاعر والقارىء. إن عددا كبيرا من العلاقات التي نجدها في قصيدة ما هي علاقات قائمة بين عناصر لغوية توجد فعلا في النص. ورغم ذلك فان العديد من هذه العلاقات تقوم بين عناصر تكون في النص وأخرى تكون في السنن اللغوي المشترك. ولذلك فمن المنطقي أن نقدم في تحليل قصيدة ما كل ما نعرفه بصدد عبارة ما وبصدد سوابق اشتقاقها التحويلي (أنظر فصل 4 هامش 7) (4).

4.6. إن الأبيات 5 ـ 12 توسع الجملة الأساسية الأولى من صيغة اذاك وتحتوي هي أيضا على عدد من الازدواجات.

5 \_ إذاك أستطيع أن أغرق عينا لم تتعود على الدموع

6 \_ لأن أصدقاء أعزاء اختفوا في ظلام الموت اللانهائي

7 \_ وأبكي من جديد أسى الحب الفاني منذ زمن بعيد

8 \_ وآسف لغياب عديد من المشاهد الضائعة

9 \_ اذاك استطيع أن أحزن على الأحزان الماضية

10 \_ ومن اسى لأسى أعدد بكآبة

11 \_ الحساب الحزين لحسرات وأنين الماضي

12 ـ حسابا أؤديه من جديد وكأني لم أؤده من قبل.

إن بدايتي البيتين 5 ـ 9 باعتبارهما متشابهتين (اذاك استطيع) يقتضيان ازدواجا. وفي ما تبقى من الجمل التي تفتتح بنفس الطريقة نقع على سلسلة من الازدواجات. ويمكن مع التعديلات أن نصوغ بنية هذه الجمل كها يلي.

إذاك \_ أستطيع \_ أنا \_ م . م . ف . 7 (أغرق) ، م . إ . 16 (عيني) لم تتعود على الدموع

لأنه - م. إ. 17 (اصدقاء اعزاء اختفوا في ظلام الموت اللانهائي)
عطف م. ف. 8 (بكآبة أعدد) م. إ. 18 (أسى الحب الفاني منذ زمن بعيد)
عطف م. ف. 9 (وآسف) ، م. إ. 19 (غياب عديد من المشاهد الضائعة)
اذاك - استطيع - أنا - م. ف. 10 (أحزن) على، م. إ. 20 (الأحزان الماضية)
عطف م. إ. 11 (بكآبة أعدد) - من - م. إ. 21 (أسى) إلى - م. إ. 22 (أسى)
م. إ. 23 (الحساب الحزين)

م. إ. 24 (حسابا أؤديه من جديد وكأني لم أؤده من قبل)

وفيها يلي ابرز الازدواجات في هاتين الجملتين: إن المهاثلة الطبيعية دلالية، أو دلالية وصوتية. م. ف. 7 + م. إ. 16 (اغرق عينا) م. ف. 10. (أحزن) ؛ وم. إ. 17 م. إ. 20 (اختفوا في ظلام الموت اللانهائي) هو مماثل مركبيا ودلاليا (للهاضي)، وهذا الأمر يدفعنا لتأويل (الأصدقاء الأعزاء) والأحزان اللذين يحتلان موضعين متهاثلين من حيث البنية، بوصفهها متهاثلتين دلاليتين، وبالتالي ازدواجين. (أنظر فصل 4، 6). وم. ف. 8 م. ف. 11، م. ف. 18 م. ف. 11 م. ف. 18 م. ف. 11.

6.5. إن خطاطة القافية في القصيدة هي : أب أب \_ ج د ج د \_ ه و ه و و \_ و \_ ز. تكون القافية حسب ما رأينا في الفصل 5.5. سلسلة من الازدواجات. إن القافية المتناوبة في الأبيات الأولى الأربعة تتحقق في الجملة الأولى من النمط، إذا \_ اذاك. في حين أن القافية المتناوبة ج د ج د ، و ، ه و ه و و . تتحقق على امتداد الجملة من البيت 5 الى البيت 12. وتصاحب الجملة الثانية من نمط اذا \_ اذاك القافية زز (13 – 14). هناك إذن دعم للبنية التركيبية بواسطة بنية القافية. إن كون

السوناتة تستعمل نمطين من القافية. وإن المكونين المركبين يحتفظان بعلاقة بهذين النمطين من القافية (إضافة إلى استعمال حرف العطف الاستداركي لكن في بداية البيت 13)، هو ما يساهم بقسط وافر لبعث الشعور بالترابط في نهاية المقطوعة الأخيرة من السوناتة والشعور بوحدة القصيدة ككل.

6.6. إننا نجد في الجملة الأولى المصدرة به إذاك (والتي تبتدىء في البيت 3) الأفعال الآتية: grieve, sigh, wail, drowu, (an eye), weep, moan: وهي كلها وحيدة المقطع ومتهاثلة دلاليا. وبالاضافة إلى ذلك فهي أفعال لنفس الفاعل (1) وتقع في مواقع مركبية متهاثلة وفي تركيبات متقابلة. (انظر الفصل 4.6.) وبذلك فهي تكون مجموعة من الازدواجات. وكون هذه الأفعال حاملة للنبر الايقاعي يجعل منها في الآن ذاته ازدواجا على المستوى الاصطلاحي أيضا. ونجد كلهات إعلى المستوى الاصطلاحي أيضا. ونجد كلهات وsigh, wail, moan [افتقاد، ضياع، خسارة] بوصفها مكملات له grieve, أنين] وهي كلها كلهات تشكل سلسلة من الازدواجات.

6. 7. إن استعال مبدإ الازدواجات في تحليل هذه القصيدة قد يساعدنا على تحديد او اقتراح على أقل تقدير ـ طريقة لتعيين ملامح أخرى قائمة في قصيدة ما. لننظر إلى الجملة في البيت sweet silent thought 1 للنان هي : sweet silent أم أنها كانت المكونات المباشرة كها هي عليه الآن هي : sweet silent و thought أم أنها به sweet أن المرابة المؤالة المناسرة كها هي إننا لا نستطيع أن نقرر ما إذا كانت عبارة sweet التفاصيل، يمكن التأكيد إن حضور علامات الوقف أو غيابها غير صالحين، التفاصيل، يمكن التأكيد إن حضور علامات الوقف أو غيابها غير صالحين، وبالخصوص في الحالة التي نحن بصددها، لاتخاذهما مقياسا جديرا بالثقة لتوضيح هذه المسألة). وبها أن هاتين الكلمتين المجلة عافلة: sweet أن هاتين الكلمتين dateless تتجانسان وتحملان نبرا إيقاعيا فإنها تشكلان إزدواجا. ونجد في البيت 6 جملة مماثلة بأسباب الحالة السابقة . هناك تشابه بنيوي بين الجملتين: ففي الجملتين معا كلمتان تصفان اسها السابقة . هناك تشابه بنيوي بين الجملتين: ففي الجملتين معا كلمتان تصفان اسها (أساسيا) وهاتان الكلمتان الأساسيتان المناسئة عير مبهمة : ليل الموت، والليل المونات المهاشرة لليل الموت الللانهائي غير مبهمة : ليل الموت، والليل

اللانهائي. وهذا الأمر يوفر لنا حجة من نمط بنيوي لاعتبار sweet و sweet صفتين مستقلتين، وبهذا الصنيع تتحدد المكونات المباشرة للجملة التي تظهران فيها بوصفها silent thought. sweet وهذا النمط نفسه من التحليل يمكن تطبيقه على الجملة love's long since cancelled woe ، التي تتحقق في البيت 7. لا يمكن القول هنا، على الرغم أن iove's long تتجانسان، إنها تشكلان ازدواجا لأنها لا تقعان في موضعين متماثلين مركبيا أو عروضيا. ومن حيث التركيب تتطابق هذه الجملة، رغم ذلك، مع جملة deathesse night ، وهذا يدفعنا إلى اعتبار long sin بوصفه مكوناً واحداً يغير observed.

6.8. إننا نجد على امتداد القصيدة النبر العروضي يقع على صنف من الكلمات المتماثلة دلاليا. وهي تتعلق كلها بالمعجم القانوني. ويبدأ هذا القسم في البيت 1 summon, cauceled, expense, grievances, ac- ويعقبها بالتتابع -sessions وهذه كلها ألفاظ من النمط القانوني، وتكون بالاضافة إلى ذلك سلسلة من الازدواجات. والأكثر من هذا ان لفظة pail ، المتحققة في البيتين 2 و3 التي تبدو، من وجة نظر سانكرونية، لفظة حيادية تماما، بل مبتذلة، تكتسب وظيفة أكثر دلالة في القصيدة وذلك اذا أخذنا بعين الاعتبار كون الوثائق الانجليزية القديمة كانت تستعمل الكلمة بوصفها ترجمة للكلمة اللاتينية res التي تعني حالة أو قضية قانونية. وتضمن كلمة وسل، شفع، عاهد، اتفق، توفق، رضي أو سَنَّ. » وتستعمل في القصيدة وبمعان أقدم الفعلان العا و pay أي «تسوية حسابات» و «هدًاً». فإذا القصيدة وبمعان أقدم الفعلان العاني القائمة، يمكن أن نقول إن pay والعاو pay تشكل أيضا سلسلة من الازدواجات المتكونة من الفاظ قانونية كذلك (٢).

يمكن أن نشير إلى ازدواجات أخرى كثيرة حاضرة في السوناتة. إلا أن ما ذكر قد يكون كافيا لاظهار فعالية الدور الذي تنجزه هذه البنيات فيها يعود إلى انتظام القصيدة. إن وظيفتها الأساسية تتمثل في اكساب القصيدة الوحدة، وهذه تخضع لترابط أنهاط متنوعة من التهاثلات المتضمنة في الازدواجات.

النتيجة الأخرى المتولدة عن الازدواج، كما هو متحقق في الشعر، هي نقش القصيدة في ذاكرة القارىء. لقد شاع، مثلا، اعتبار القافية أداة تذكرية، وبدون شك فان هذا صحيح، لأنه بعد التفكير في بيت محدد فإن النهايات الممكنة للأبيات المتعاقبة تصبح محصورة بسبب شروط القافية. إلا أن الازدواجات، تقتضي بالتحديد قيودا شبيهة في المواضع المتهاثلة مركبيا أو عروضيا. ففي قصيدة معينة توجد مواضع عديدة ـ متعددة بحسب المركب أو العروض أو القافية ـ حيث تجد الذاكرة نفسها مضطرة إلا الانتقاء من بين صيغ تكون مجموعات فرعية جد محصورة، وهي صيغ ينبغي أن تكون متهاثلة دلاليا أو صوتيا مع الصيغة القائمة في الموضع المتهاثل الأول. وبهذا فإن الوحدة والسهولة اللتين يتم بها تذكر قصيدة ما توجد مترابطة وتجد أساسا مشتركا في الازدواج.

### هوامش

- 1) إن الاحالة على هذه الصيغ الصفر، وإن لم تكن لازمة، فأنها تيسر تحليل القصيدة. انظر الملاحظة الموالية.
- 2) لقد جأءت التحويلات مبرزة، وهي تكمن بالخصوص في ادخال مورفيهات في تلك المواضع التي يقدم فيها النص مورفيهات قبلية من النمط صفر. ينظر لأجل دراسة الدور الذي يضطلع به هذا النمط من المورفيهات Zellig S. Harris «Co-occurrence and transforma والمورفيهات القبلية في التحليل التحويلي، مقال : Tallig S. Harris «Co-occurrence and transforma والمورفيهات القبلية في التحليل التحويلي، مقال : Tallig S. Harris «Co-occurrence and transforma والمورفيهات القبلية في التحليل التحويلي، مقال : Tallig S. Harris «Co-occurrence and transforma والمورفيهات القبلية في التحليل التحويلي، مقال المعالمة على التحويلي التحويلي التحويلي التحويلي المعالمة المعالمة التحويلي التحويل التحويلي التحويلي التحويلي التحويل ا
- إن الصيغة you restore losses التي تظهر في البيت 14 تكون القالب (بعزل all جانبا) الكامن في التحويل المبني للمجهول الحاضر في القصيدة. إن تحويل على صنف you end sorrows إلى sorrows end يمكن تعميمه أيضا على صنف فرعي بأتمه من الأفعال، نجد من بينها (بالاضافة إلى boil, burn, tear, turn, etc. ( end ).
- 3) يمثل الرمز م. إ. (جملة اسمية او مركب اسمي) اساسا الاسهاء وامتداداتها أي التركيبات التي تتبع الأسهاء.
   ويمكن أن يقال نفس الشيء عن م. ف. (مركب فعلي) ع. تعني العاطف.
- Robert B. Lees, «A multiply ambignons adjectival construction in English», Language, 36 (1960), pag. 209.

- 5) ان التحويل في البيت 10 يقف عند حدود تغيير في ترتيب. وفي البيت 12 تم تعويض which بـ which وقلك محدود تغيير في ترتيب. وفي البيت 12 تم تعويض البيت 12 للمركب الاسمي.
  - 6) ينظر تحليل dapple dawn drawn Falcon في:

Archibald A. Hill, « An analysis of the Windho ver : an experiment in structural method», Publications of fthe Modern Language As sociation of America, 70 (1955), pag. 970 ss.

7) إن ادراج البعد الدياكروني في التحليل الحالي يفترض، بالتأكيد، مضمرات بالغة الأهمية. ولن نشير هنا إلا إلى ان ما يميز بهذا الصدد، تحليلنا عن ذلك الذي انجز بشأن اللغة العادية هو أننا نحن لانهتم بالتغير أو صيرورة اللغة، وإنها نهتم بذلك التغير الحي على المستوى السانكروني من التطور التاريخي لصيغة لغوية معطاة.
ينظر بصدد دراسة استعمال المدلولات الدياكرونية في التحليل الأسلوبي :

Michael Rifaterre, «Criteria for style analysis», Word, 15 (1959), pag. 165 ss.

## 7 الخلاصة

#### تصويب الصفحة 75

7. 7. إن الشعر يختلف عن الخطاب العادي بالصورة التي يستخدم بها اللغة. وهو يختلف عن ذلك الخطاب بأمور أخرى. وكها رأينا في (5) فان الكثير من هذه الاختلافات تنتج باستعهال بعض المواضعات الأدبية. أي ان الكثير من السهات المميزة للشعر عن اللغة العادية تشتق من كون مؤلف القصيدة يعين لعمله هدفا محددا هو كتابة القصيدة. وهذا ينتج عنه عدد وأنواع كثيرة من السهات اللغوية. ولا تكمن الكيفية التي تساهم بها هذه الخصائص في اثارة التأثير الشعري في استخدام واستثهار الامكانات المختزنة في بنية اللغة العادية وانها تكمن في استخدام واستثهار بموعة من المواضعات التي بلغت حد تحولها إلى سهات تنضم إلى مجموع الخصائص المكونة للمواضعات الشعرية. هذا على الرغم من ان هذه المواضعات يمكن ان تكون من حيث المبدأ مشتقة من الخطاب العادي. ان استخدام هذه المواضعات وحدها لا تكسب القصيدة معنى الوحدة الذي يخصها.

ينبغى لكل نص، شعريا كان ام غير شعري، ان يتصف بوحدة ما: وفي الحالة العكسية نواجه بخطورة تحول النص إلى مجرد متوالية من الكلمات. ان الوحدة في النصوص غير الشعرية تشتق عادة من كون الموضوع ثابتا ان قليلا ام كشيرا ومن كون شتى العناصر اللغوية في تلك النصوص موصولة برباط المطابقة والتعلق anaphores والتكرار الخ. ومع ذلك فحينها نحضر ذلك النص لا نكون بحاجة الى توجيه انتباهنا نحو ما يتعلق باختيار كل مفردة على حدة، وإنها نهتم ونعتني بصلاحية كل تلك المفردات وأهليتها لتوصيل ذلك المعنى القار والثابت. بل الأكثر من هذا إنه من غير الضروري الاهتمام بترتيب تلك المفردات بقدر ما يكون ضروريا العناية بتحقق درجة معينة من النحوية ومن نافلة القول التأكيد أنه سواء تعلق الأمر باختيار أم بترتيب تلك الوحدات يمكن، وهذا يحصل كثيرا، أن نقدم على العمليتين بقدر من الاهتمام. ومع ذلك ففي الوقت الذي نضع هذه العناية موضع تطبيق فان النص يسمو في هذه الحالات على وضع اللغة العادية لكي يكتسب خصائص اسلوبية معينة. هذه العملية تشكل مجالا مفتوحا للبحث. وهذا ما لا نهتم به الآن. الاهم بالنسبة الينا هو أن في النصوص المعتبرة شعرية يتوفر بكل تأكيد نمط مخصوص من الوحدة، وحدة غير ناتجة عن مجرد استخدام المواضعات الشعرية المذكورة في الفقرة السابقة ولا عن حضور موضوع قار ولا عن روابط نحوية محددة، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة التي تخص النص غير الشعري ففي المقام الأول لا تشكل مجموع المواضعات الشعرية الشرط الضروري ولا الكافي للشعر، وفي المقام الثاني لا يشكل ثبات الموضوع ولا الروابط النحوية الشرط الكافي للشعر، الحقيقة هي أن ثبات الموضوع شأنه شأن الروابط النحوية تعد شرطا ضروريا للشعر، وان كان ذلك بمعناه الأشد سطحية، أي بمعنى أن أي نص ينبغي له، بالتحديد ان يوصل فكرة ما. يستخلص من دراستنا أنه انطلاقا من معنى الوحدة ذلك الخاص بالشعر يتحقق بفضل استعمال محدد لعناصر اللغة العادية وتنتج عن ذلك البنية التي وصفناها بالازدواج.

7. 2. يؤكد فاليري ان الخاصية الجوهرية للغة العادية تكمن في تلاشي هذه اللغة في الذاكرة فور استيعابها، ويتم تعويضها بالافكار والانطباعات والأفعال الخ. التي تعبر عنها تلك اللغة(1). انها تدوم في الذاكرة فقط عندما لا تستطيع انجاز دورها المتمثل في استحضار تلك الأفكار والانطباعات والأفعال. في هذه الحالة يكون المطلوب لدينا هو ان تردد على مسامعنا الكلمات المقصودة، إلا انه فور فهمنا لما يقال تعوض اللغة في ذاكرتنا بها تدل عليه. إن اللغة في حد ذاتها لا تدوم. ومع ذلك فان الخاصية المميزة للغة تتمثل بالضبط في قابليتها للدوام. وفيها يتعلق بالشعر فإن الشكل شأنه شأن الانطباع يدوم في ذاكرة القارىء. وبعبارة أخرى تتمتع الرسالة الشعرية بدوام لاتتمتع به الرسالة العادية. ليس المقصود بالدوام هنا حفاظ الشعر على البقاء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن (دوام عام)، وإنها المقصود هنا بالدوام هو كون الشعر يتمتع بكفاءة لكي يدوم في ذاكرة القارىء. ونحن نحيل بهذا على قدرة الشعر على الاسترجاع العفوي. هذا الدوام الفردي هو الأكثر أهمية، اذ يبدو ضروريا لأجل الدوام العام للقصيدة، والعكس ليس صحيحا. لقد كتب فاليري، وهو يصف خاصية الشعر هذه، قائلا: «ان القصيدة، من جهة أخرى، لاتموت لأنها قد عاشت، لقد خلقت قصدا لكي تنبعث من رمادها ولكي تكون دوما ما كانته في البداية. يتوفر الشعر على خاصية تميزه: إنها النزوع إلى إعادة خلق ذاتها بنفس صورتها الأصلية، الشعر يحفزنا نحو اعادة انشائه على غرار ما قد خلق (2)». وبها أن الدوام هو وظيفة وحدة النص [نص ما] فان مفعول اللغة الشعرية هو جزئيا مفسر من قبل البنية التي سميناها الازدواج.

7. 3. إن المظهر الذي يساهم فيه الازدواج لتيسير إعادة انشاء القصيدة في الذاكرة

7.1. إن الشعر يختلف عن الخطاب العادي بالصورة التي يستخدم بها اللغة. وهو يختلف عن ذلك الخطاب بأمور أخرى. وكها رأينا في (5) فان الكثير من هذه الاختلافات تنتج باستعهال بعض المواضعات الأدبية. أي ان الكثير من السهات المميزة للشعر عن اللغة العادية تشتق من كون مؤلف القصيدة يعين لعمله هدفا محددا هو كتابة القصيدة. وهذا ينتج عنه عدد وأنواع كثيرة من السهات اللغوية. ولا تكمن الكيفية التي تساهم بها هذه الخصائص في اثارة التأثير الشعري في استخدام واستثهار الامكانات المختزنة في بنية اللغة العادية وانها تكمن في استخدام واستثهار معموعة من المواضعات التي بلغت حد تحولها إلى سهات تنضم إلى مجموع الخصائص المكونة للمواضعات الشعرية. هذا على الرغم من ان هذه المواضعات يمكن ان تكون من حيث المبدأ مشتقة من الخطاب العادي. ان استخدام هذه المواضعات تحدم اللغة بطابع خاص الا أن هذه السهات وحدها لا تكسب القصيدة معنى الوحدة الذي يخصها.

ينبغي لكل نص، شعريا كان ام غير شعري، ان يتصف بوحدة ما: وفي الحالة العكسية نواجه بخطورة تحول النص إلى مجرد متوالية من الكلمات. ان الوحدة في النصوص غير الشعرية تشتق عادة من كون الموضوع ثابتا ان قليلا ام كثيرا ومن كون شتى العناصر اللغوية في تلك النصوص موصولة برباط المطابقة والتعلق anaphores والتكرار الخ. ومع ذلك فحينها نحضر ذلك النص لا نكون بحاجة الى توجيه انتباهنا نحو ما يتعلّق باختيار كل مفردة على حدة، وإنها نهتم ونعتني بصلاحية كل تلك المفردات وأهليتها لتوصيل ذلك المعنى القار والثابت. بل الأكثر من هذا إنه من غير الضروري الاهتمام بترتيب تلك المفردات بقدر ما يكون ضروريا الاهتمام بتحقق درجة معينة من النحوية ومن نافلة القول التأكيد أنه سواء تعلق الأمر باختيار أم بترتيب تلك الوحدات يمكن، وهذا يحصل كثيرا، أن 7. 2. يؤكد فاليري ان الخاصية الجوهرية للغة العادية تكمن في تلاشي هذه اللغة في الذاكرة فور استيعابها، ويتم تعويضها بالافكار والانطباعات والأفعال الخ. التي تعبر عنها تلك اللغة(1). انها تدوم في الذاكرة فقط عندما لا تستطيع انجاز دورها المتمثل في استحضار تلك الأفكار والانطباعات والأفعال. في هذه الحالة يكون المطلوب لدينا هو ان تردد على مسامعنا الكلمات المقصودة، إلا انه فور فهمنا لما يقال تعوض اللغة في ذاكرتنا بها تدل عليه. إن اللغة في حد ذاتها لا تدوم. ومع ذلك فان

الخاصية المميزة للغة تتمثل بالضبط في قابليتها للدوام. وفيها يتعلق بالشعر فإن الشكل شأنه شأن الانطباع يدوم في ذاكرة القارىء. وبعبارة أخرى تتمتع الرسالة الشعرية بدوام لاتتمتع به الرسالة العادية. ليس المقصود بالدوام هنا حفاظ الشعر على البقاء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن (دوام عام)، وانها المقصود هنا بالدوام هو كون الشعر يتمتع بكفاءة لكي يدوم في ذاكرة القارىء. ونحن نحيل بهذا على قدرة الشعر على الاسترجاع العفوي. هذا الدوام الفردي هو الأكثر أهمية، اذ يبدو ضروريا لأجل الدوام العام للقصيدة، والعكس ليس صحيحا. لقد كتب فاليري، وهو يصف حاصية الشعر هذه، قائلا: «ان القصيدة، من جهة أخرى، لاتموت نقدم على العمليتين بقدر من العناية. ومع ذلك ففي الوقت الذي نضع هذه العناية موضع تطبيق فان النص يسمو في هذه الحالات على وضع اللغة العادية لكي يكتسب خصائص اسلوبية معينة. هذه العملية تشكل مجالاً مفتوحاً للبحث. وهذا ما لا نهتم به الآن. الاهم بالنسبة الينا هو أن في النصوص المعتبرة شعرية يتوفر بكل تأكيد نمط مخصوص من الوحدة، وحدة غير ناتجة عن مجرد استخدام المواضعات الشعرية المذكورة في الفقرة السابقة ولا عن حضور موضوع قار ولا عن روابط نحوية محددة، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة التي تخص النص غير الشعري ففي المقام الأول لا تشكل مجموع المواضعات الشعرية الشرط الضروري ولا الكافي للشعر؛ وفي المقام الثاني لا يشكل ثبات الموضوع ولا الروابط النحوية الشرط الكافي للشعر. الحقيقة هي أن ثبات الموضوع شأنه شأن الروابط النحوية تعد شرطا ضروريا للشعر، وان كان ذلك بمعناه الأشد سطحية، أي بمعنى أن أي نص ينبغي له، بالتحديد إن يوصل فكرة ما. يستخلص من دراستنا أنه انطلاقاً من معنى الوحدة ذاك الخاص بالشعر يتحقق بفضل استعمال محدد لعناصر اللغة العادية وتنتج عن ذلك البنية التي وصفناها بالازدواج.

لأنها قد عاشت، لقد خلقت قصدا لكي تنبعث من رمادها ولكي تكون دوما ما كانته في البداية. يتوفر الشعر على خاصية تميزه: إنها النزوع إلى إعادة خلق ذاتها بنفس صورتها الأصلية، الشعر يحفزنا نحو اعادة انشائه على غرار ما قد خلق (2)». وبها أن الدوام هو وظيفة وحدة النص [نص ما] فان مفعول اللغة الشعرية هو جزئيا مفسر من قبل البنية التي سميناها الازدواج.

7. 3. إن المظهر الذي يساهم فيه الازدواج لتيسير إعادة انشاء القصيدة في الذاكرة

وخلق دوامها يمكن ملاحظته بشكل واضح بفضل مناقشة مختصرة للظاهرة اللغوية. اننا نعرف جميعا، بوصفنا اعضاء في جماعة لغوية معينة ان قليلا أو كثيرا، نحو لغتنا. ذلك النحو يشتمل على عدد كبير من العلاقات المتشابكة والدقيقة، غير أنه بالامكان ان ذلك العدد يكمن في مجموعة من اصناف العناصر اللغوية وفي مجموعة من القواعد التي يمكننا بموجبها التأليف أو الربط بين هذه العناصر. وتسمح المعرفة بهذا السنن من تركيب وتفكيك أي نمط من انهاط الرسائل. تفترض «الرسالة» العادية اختيارا زمانيا وعناصر متنوعة مخصوصة (أطراف من صنف معين ومواصفات) لهذا الكود. في هذا النمط من الرسائل لا يوجد أي عنصر يمكنه أن يسهل على المتلقي مهمة العودة لتفكيكه بنفس الصورة الأصلية. ولكي يتكرر مثل هذه الرسالة بصورة حرفية ينبغي للشخص أن يكون في نفس الشروط التي وجد فيها مركب الرسالة الأول. والأكثر من هذا أن الرسالة لا يمكنها ان تكون متاثلة، اذ بامكان عوامل متعددة غير لغوية أن تتدخل في العملية. وفي كل الأحوال فلا وجود، في الرسالة الأصلية، لشيء يمكنه ان يدفع المتكلم الى اختيار عنصر محدد دون عنصر آخر حينها يحاول اعادة انتاجه. وعلى العكس من ذلك، فإن القصيدة التي تتقدم الى كل واحد منا بوصفها «رسالة» تمثل سلسلة من التهاثلات (الازدواج) التي تسمح للفرد بإعادة انتاجها أو العودة إلى تركيبها بكل سهولة ؛ ان البنية المخصوصة للقصيدة تدفعنا الى اختيار سلسلة من العناصر الملموسة من بين كل السلسلة التي يوفرها سنن اللغة. وهناك يكمن مصدر الدوام الذي يميز القصيدة.

P. Valery. the art of poetry. tr. Denise Folliot, New York 1958, p. 64 - 71

<sup>(1</sup> 

P. Valery, Op. cit. p. 72

## الفهرس

| 5  | • | . • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | •  | •  | • |    |    | •  | •    |     | •   | غدي | ĭ   |   |   |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 11 |   |     |   | • | • | • |   | ٠ | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • |   |   | • |   |   |    | •  |   |    |    | •  | •    |     | ل   | خ.  | مد  | - | 1 |
| 13 | • | •   |   | • | • |   |   | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   | • | • | • | • |   | • |   |   | • |   | Ä | بي | لو |   | ¥  | وا | عو | نح   | ال  | ر و | ئىع | ال  | - | 2 |
| 23 |   | •   | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   |   |    |    |   |    | ٥  | إق | المو | وا  | ئل  | دا  | الب | _ | 3 |
| 35 | • |     |   | • | • | • |   |   | • |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | •  | •  | • |    |    | •  |      | 3   | وا- | 'زد | الإ | - | 4 |
| 49 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |      |     |     |     |     |   |   |
| 61 |   |     |   | • | • | • |   |   |   |   | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   | J  | ٠. |   | ς. | لث | ä  | نات  | سوأ | , س | ليل | تح  | - | 6 |
| 73 | • |     |   |   | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • |   | • | • |   | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • |   |   |    | •  |   |    |    | •  |      | ā   | ص   | فلا | LI  | - | 7 |
| 79 |   | •   |   | • | • | • |   | • | • |   | • | • |   |   | • |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   | • |   |   | • |   | • |    | •  | • |    |    |    |      |     | س   | هرس | ف   |   |   |

مكتبة الأدب المغربي

### هذا الكتاب

إننا نعرف اليوم بفضل ليفن أن التأثيرات التي اعتدنا على اعتبارها «شعرية» تنتج في جزء كبير منها بواسطة بنيات شكلية ، بالغة الثبات على امتداد التاريخ الأدبي ، بنيات تسمى الازدواج . وهذا مكسب كبير يعود الفضل فيه الى ليفن . ويتمثل هذا المكسب في تزويد الباحث في الأسلوب والشارح التعليمي للقصائد ، بأداة مفيدة جدا في التحليل أداة تسمح بالكلام عن لغة النص باعتباد معطيات ووقائع ملموسة مدركة بوضوح وقابلة للتعيين في نسيج أية قطعة شعرية .